# وَصِيْفِي عَبْالِي الْرَبِي عَبْالِي الْرَبِي عَبْالِي الْرَبِي عَبْالِي الْرَبِي الْرِبِي الْرَبِي الْرِبِي الْرَبِي الْرَبِي الْرَبِي الْرَبِي الْرَبِي الْرَبِي الْرِبِي الْرَبِي الْرِبِي الْرَبِي الْرَبِي الْرَبِي الْرَبِي الْرَبِي الْرَبِي الْرِبِي الْرَبِي ال

وقفات وتأملات مع آيات قول الله سبحانه وتعالى من سورة الفرقان



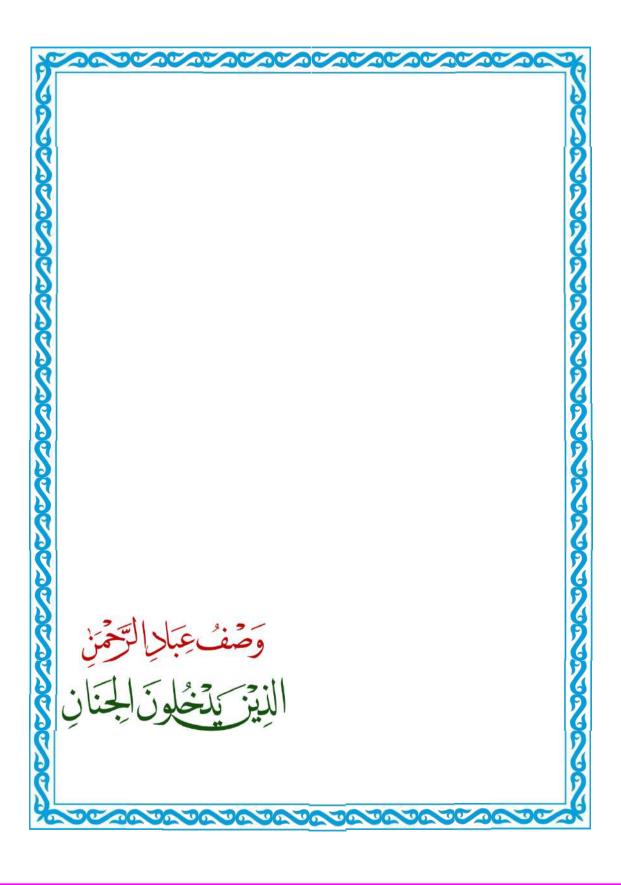



عدن ـ الشيخ عثمان جولة القاهرة ـ خلف فندق الريان +977 775577077 - +977 7779.175 خ عثمان جولة القاهرة ـ خلف ه ٩ ٦ ٧ ٧ ٧ ٠ ٠ ١ ٢ ٥ ٢ ٢ + هامي ـ جوار مسجد أنور ـ الشارع الش +977 77778 رت سينون شعوح ـ مقابل مسجد ابراهيم . ومدرسة شعوع للبنين ٩ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٩ ٦ ٢ alshafibooks@gmail.com

الطبعة الأولى

۲331هـ - ۲۰۲۶م.

**いりいりいりいりいりいりいりいりいりいりいりいりいりいりいりいりいりいり** 

وَصَفَءِ عِبَارِ الرَّحْمَٰنِ الْخِمْنِ الْخِمَانِ الْذِيْرَ يَلْخُلُونَ الْجِنَانِ الْذِيْرَ يَلْخُلُونَ الْجِنَانِ

**しのしりじりじりじりじりじりじりじりじりじりじりじりじりじりじりじりじりしりし** 

تَألِيفُ ﴿ فِي الْمُنْزِرِ حِمَتَ الربرِ بِحِرُ الْجَلِيْلِ الْمُؤْبَا فِي غَفَرَا لِلَهُ لُهُ وَلُوَ الِدَيْهِ

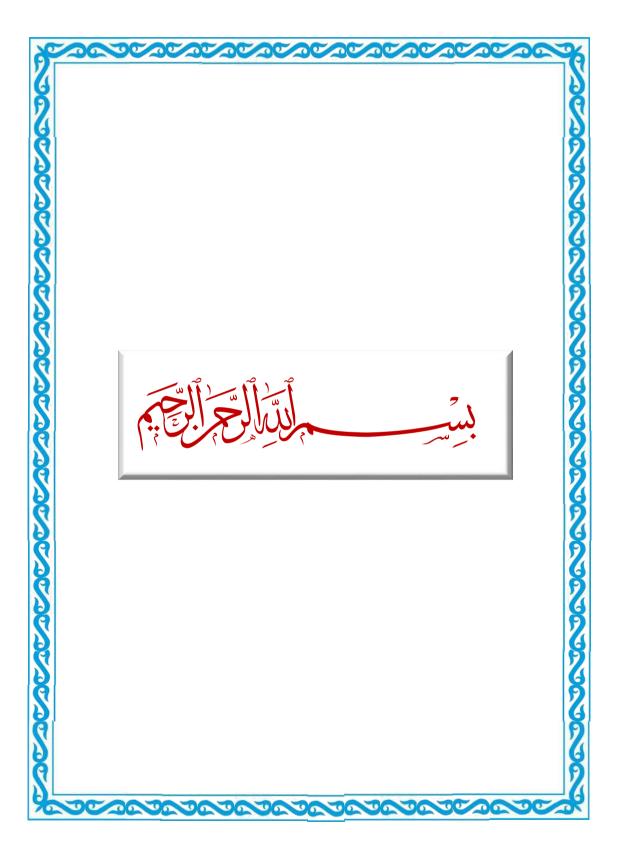







#### 

إِنَّ الْحُمْدَ لله ، نَحْمَدُه ، وَنَسْتَعِينُه ، وَنَسْتَغْفِرُه ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَه ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه صَلَّاللَهُ عَلَيْدِوسَلَّر.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمران].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ ـ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴾ [النساء].

أُمَّا بَعْدُ:

#### 🛧 سبب كتابة الرسالة :

فبينها أنا مضطجع في هدوء الليل، أستمع لما تيسر من القرآن قبل أن أنام، فتحت سورة الفرقان، وفي أثناء ذلك تمر هذه الآيات ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ﴾ [الفرقان: ٦٣]





فأوقفتني كثيرا، وكاد قلبي أن يطير، ويا سبحان الله، وكأني لأول مرة استمع لهذه الآيات مع أنها قد تكون من جملة ما يمر من ورد القرآن ما بين فترة وأخرى، ولكن هذه المرة كان استهاعي لها له بالغ التأثير، وقلت في نفسي: كم نحن مقصرون مع آيات القرآن، وقد حرمنا تدبر معانيه الذي هو المقصد والهدف الرئيسي من القراءة، فكم وكم نمر على القرآن وحالنا كها جاء عن أبي وائل رَحْمَهُ اللهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: " قَرَأْتُ المُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: هَذَّا كَهَذِّ الشِّعْر(۱)، لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَقُرُنُ بَيْنَهُنَ، فَذَكَر الشَّيْ مَعْرِينَ شُورَةً مِنْ المُفَصَّلِ سورتين في كُلِّ رَكْعَةٍ " رواه البخاري، برقم: (۷۷۷)، عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ المُفَصَّلِ سورتين في كُلِّ رَكْعَةٍ " رواه البخاري، برقم: (۷۷۷)، ومسلم، برقم: (۸۲٤).

فكم نحتاج إلى تأديب أنفسنا على تدبر القرآن، وترك العجلة التي تذهب بمقصود عبادة التدبر، فإن مما جاء في وصف عباد الله المؤمنين عند قراءة القرآن أو

(١) قال الخطابي رَحِمَهُ اللَّهُ في «معالم السنن» (١/ ٢٨٣): الهذ سرعة القراءة، وإنها عاب عليه ذلك لأنه إذا أسرع القراءة ولم يرتلها فاته فهم القرآن وإدراك معانيه. اهـ

وقال القرطبي رَحَمَدُ اللّهُ في «المفهم» (٢/ ٤٥٣): وقوله: «هذًّا كهذ الشعر» إنكار منه على من يسرع في قراءته، ولا يُرتل ولا يتدبَّر، ونصب هذًّا على المصدر؛ كأنه قال: أتهذّ هذًّا؟ وهذّ الشعر. اهـ

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>



سهاعه قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِئْبَا مُّتَشَدِهَا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ النَّذِينَ يَخْشَوْرَكَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ﴿ آ ﴾ [الزُّمَر].

وتدبر القرآن واجب يقول الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِل

قال الإمام القرطبي رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي «تفسيره» (٥/ ٢٩٠): وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ ٢٩٠) وَحُهُ اللَّهُ وَجُوبِ التَّدَبُّرِ فِي الْقُرْ آنِ لِيُعْرَفَ مَعْنَاهُ. اهـ

وقال في موضع آخر في «تفسيره» (١٨/ ٤٤): قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَاٱلْقُرُءَانَ عَلَى جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُ وَخَشِعًا ﴾ [الحشر: ٢١] حَثَّ عَلَى تَأَمُّلِ مَوَاعِظِ الْقُرْآنِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ فِي تَرْكِ التَّدَبُّرِ، فَإِنَّهُ لَوْ خُوطِبَ بِهَذَا الْقُرْآنِ الْجِبَالُ مَعَ تَرْكِيبِ الْعَقْلِ فِيهَا كُذْرَ فِي تَرْكِ التَّدَبُّرِ، فَإِنَّهُ لَوْ خُوطِبَ بِهَذَا الْقُرْآنِ الْجِبَالُ مَعَ تَرْكِيبِ الْعَقْلِ فِيهَا كُذْرَ فِي تَرْكِ التَّدَبُّرِ، فَإِنَّهُ لَوْ خُوطِبَ بِهَذَا الْقُرْآنِ الْجِبَالُ مَعَ تَرْكِيبِ الْعَقْلِ فِيهَا لَا نَقَادَتْ لِمَواعِظِهِ، وَلَرَأَيْتَهَا عَلَى صَلاَبَتِهَا وَرَزَانَتِهَا خَاشِعَةً مُتَصَدِّعَةً، أَيْ مُتَشَقِّقَةً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَالْخَاشِعُ: الذَّلِيلُ، وَالْمُتَصَدِّعُ: الْمُتَشَقِّقُ، وَقِيلَ: خاشِعاً لللهِ بِهَا كَلَّفَهُ مِنْ خَشْيَةِ الله أَنْ يَعْصِيلُهُ فَيُعَاقِبَهُ. اهـ

فمن أراد انشراح الصدر وراحة البال وهدوء النفس وسكينة الفؤاد فليقرأ القرآن بتدبر قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلاّ بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلاّ بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱللهِ عالى:



#### تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴿ ﴿ ﴾ [الرعد].

وقال الراغب الأصبهاني رَحَمُهُ اللّهُ في «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٣٩٠): وَمن إعجاز الْقُرْآن صَنِيعه بالقلوب وتأثيره في النّفُوس، فإنك لا تسمع كلاما غير الْقُرْآن منظوما وَلا منثورا إِذَا قرع السّمع خلص لَهُ إِلَى الْقلب من اللّذَة والحلاوة في حَال، وَمن الروعة والمهابة في أُخْرَى مَا يخلص مِنْهُ، إليه تستبشر بِهِ النّفُوس وتنشرح لَهُ الصُّدُور حَتّى إِذَا أخذت حظها مِنْهُ عَادَتْ مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق، وتغشاها الْخُوْف وَالْفرق تقشعر مِنْهُ. اهـ

وكم عسانا نذكر من فضائل تدبر القرآن فلا تكاد تحصر، فمن تدبر القرآن وفق لكل خير في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ وَفَقَ لَكُلْ خير فِي الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ الْمُواءَ. ٩].

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (١/ ٢٠٠): وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَجَمِيعُهُ فَصِيحٌ فِي غَايَةِ بَهَايَاتِ الْبَلَاغَةِ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ تَفْصِيلًا وَإِجْمَالًا مِمَّنْ فَهِمَ كَلاَمَ الْعَرَبِ وَتَصَارِيفَ التَّعْبِيرِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَأَمَّلْتَ أَخْبَارَهُ وَجَدْتَهَا فِي غَايَةِ الْحُلَاوَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَبْسُوطَةً أَوْ وَجِيزَةً، وَسَوَاءٌ تَكَرَّرَتْ أَمْ لَا وَكُلَّمَا تَكَرَّرَ حَلا وَعَلا لَا يَخلق عَنْ كَانَتْ مَبْسُوطَةً أَوْ وَجِيزَةً، وَسَوَاءٌ تَكرَّرَتْ أَمْ لَا وَكُلَّمَا تَكرَّرَ حَلا وَعَلا لَا يَخلق عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا يَملُّ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَإِنْ أَخَذَ فِي الْوَعِيدِ وَالتَّهْدِيدِ جَاءَ مِنْهُ مَا تَقْشَعِرُ مِنْهُ الْجُبَالُ الصَّمُّ الرَّاسِيَاتُ، فَمَا ظَنَّكُ بِالْقُلُوبِ الْفَاهِمَاتِ، وَإِنْ وَعَدَ أَتَى بِمَا يَفْتَحُ الْفَاهِمَاتِ، وَإِنْ وَعَدَ أَتَى بِمَا يَفْتَحُ الْقُلُوبِ الْفَاهِمَاتِ، وَإِنْ وَعَدَ أَتَى بِمَا يَفْتَحُ الْفَلُوبِ الْفَاهِمَاتِ، وَإِنْ وَعَدَ أَتَى بِمَا يَفْتَحُ الْفُلُوبِ وَالْآذُونِ وَالْآذَانَ، وَيُشَوِّقُ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَجُحَاوَرَةِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، كَمَا قَالَ فِي الْقُلُوبِ وَالْآذَانَ، وَيُشَوِّقُ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَجُحَاوَرَةٍ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، كَمَا قَالَ فِي الْقُلُوبِ وَالْآذَانَ، وَيُشَوِّقُ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَجُحَاوَرَةٍ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، كَمَا قَالَ فِي

التَّرْغِيبِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله [السَّجْدَةِ]، وَقَالَ: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُون الزُّخْرُفِ]، وَقَالَ فِي التَّرْهِيبِ: ﴿ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ ﴾ [الإِسْرَاء: ٦٨]، ﴿ ءَأُمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّهِ [الْمُلْكِ] وَقَالَ فِي الزَّجْرِ: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾ [الْعَنْكَبُوتِ: ٤٠]، وَقَالَ فِي الْوَعْظِ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَكُهُمْ سِنِينَ اللَّهُ أَمُّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ الله [الشُّعَرَاءِ] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَالْحَلَاوَةِ، وَإِنْ جَاءَتِ الْآيَاتُ فِي الْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، اشْتَمَلَتْ عَلَى الْأَمْرِ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ حَسَنٍ نَافِع طَيّبٍ مَحْبُوبٍ، وَالنَّهْيِ عَنْ كُلِّ قَبِيحٍ رَذِيلٍ دَنِيءٍ؛ كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ: إِذَا سَمِعْتَ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي الْقُرْآنِ ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ فَأَوْعِهَا سَمْعَكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مَا يُأْمَرُ بِهِ أَوْ شَرٌّ يُنْهَى عَنْهُ، وَلِهِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبِّيثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ الْآيَةَ [الْأَعْرَافِ: ١٥٧]، وَإِنْ جَاءَتِ الْآيَاتُ فِي وَصْفِ الْمُعَادِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَهْوَالِ، وَفِي وَصْفِ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ وَمَا أَعَدَّ اللهُ فِيهِمَا لِأَوْلِيَائِهِ وَأَعْدَائِهِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْجَحِيمِ وَالْمَلَاذِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ، بَشَّرَتْ بِهِ وَحَذَّرَتْ وَأَنْذَرَتْ؛

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>



وَدَعَتْ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُنْكَرَاتِ، وَزَهَّدَتْ فِي الدُّنْيَا وَرَغَّبَتْ فِي الْأُخْرَى، وَثَبَّتَتْ عَلَى الطَّرِيقَةِ المُثْلَى، وَهَدَتْ إِلَى صِرَاطِ اللهِ المُسْتَقِيمِ وَشَرْعِهِ الْقَوِيمِ، وَنَفَتْ عَنِ الْقُلُوبِ رِجْسَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اهـ

ومن تدبر القرآن قوي إيهانه، وتلذذ بعبادة ربه، واشتاق لجنة الله تعالى، ودار كرامته، وما أعده لأهل طاعته، ومن تدبر القرآن حمله ذلك بإذن الله للقناعة بحطام الدنيا، وقاده إلى الصبر والتحمل لأي مشاق يعاني منها في حياته.

والخلاصة: أنه من خلال سماعي لهذه الآيات في وصف عباد الرحمن والتي تهز القلوب، ومع قراءة تفسيرها بدا لي أن أفرد هذه الرسالة فأجمع بعضا مما ورد من نظائرها من الكتاب والسنة وكلام العلماء، كموعظة لي أنتفع بها أولا، وأيضا لينتفع بها من أراد الله له ذلك، ونسأل الله أن ينفع بها.

#### وقد أسميتها: «وصف عباد الرحمن الذين يدخلون الجنان»

وقد حاولت الاختصار ما أمكنني، ولم أكثر من النقل عن العلماء ومن كتب الشروح والتفسير خشية أن يُضخم الكتاب فيزهد القارئ، وتفتر همته عن مطالعته.

هذا وإني لم أحقق الكثير من الأحاديث وأتوسع في ذلك مكتفيا بتصحيحات الإمام الألباني والإمام الوادعي رَحْمَهُمَا ٱللهُ.

وكذلك لم أتوسع بذكر التعريفات ولم أكثر من سرد كل ما ورد في الباب من

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>



آيات وأحاديث؛ لأن المقام لو بسط فإنه لن يسع لكل فقرة من هذه الآيات إلا المجلدات الضخمة، ولا سيها في ذكر المسائل المتعلقة بذلك، وإنها هي رسالة أشبه ما تكون مواعظ ورقائق، وقد تكون زبدة مختصرة لا بأس بها للواعظ والخطيب كمدخل لما عداها مما هو في هذه الآيات بإذن الله.

هذا مع اعترافي أن البذل فيها يعد ضئيلا، ولم أبذل فيها جهدا كبيرا، وليس لي سوى الجمع والترتيب، ومحاولة الاختصار، وعدم التوسع، وأسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه: أبو المنذر عمار بن عبد الجليل بن هزاع الوريفي الحوباني.

يوم السبت الموافق ١٣ جماد الآخر لعام ١٤٤٦ من هجرة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْدُوسَكَّر. في دار الحديث السلفية في مسجد إبراهيم - شحوح - سيئون - حضر موت القائم عليها شيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين يحيى الحجوري حفظه الله و متعه بالصحة و العافية.







#### قال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ﴾:

#### الم معنى العبد:

قال الجوهري رَحْمُهُ الله في «الصحاح في اللغة والعلوم» (ص٣٢٨ بترقيم الشاملة آليا): العَبْدُ: خلاف الحُرِّ، والجمع عبيدٌ وأعبُدٌ وعِبادٌ، وعُبْدانٌ بالضم مثل تَمْرٍ وتُمْرانٍ، وعِبدانٌ بالكسر مثل جِحشان، وعِبداًنٌ مشددة الدال، وعِبداً يمدُّ مثل مقفٍ وسقُفٍ.

وأنشد:

انْسُ بِ العَبْ لَ إِلَى آبائِ فِ أَسوَدَ الجِلْدَةِ من قَوْم عُبُدُ تقول: عَبْدٌ بيِّن العُبُودَةِ والعُبودِيَّةِ.

وأصل العُبودِيَّةِ الخضوعُ والذلُّ، والتعبيدُ: التذليلُ يقال: طريقٌ مُعَبَّدٌ.

والبعير المُعَبَّدُ: المهنوءُ بالقَطِران المُذَلَّلُ، والمُعَبَّدَةُ: السفينةُ المُقَيَّرَةُ.

قال بشرٌ في سفينةٍ ركبها:

مُعَبَّدَةُ السعائِفِ ذاتُ دُسْرِ مُضَسبَّرَةٌ جوانِبُهِ الرَّداح وقال الإمام الطبري رَحِمَهُ اللَّهُ في «تفسيره» (١/ ١٦١) ط دار التربية والتراث:



سمي العبْدُ عبدًا لذلّته لمولاه. اهـ

#### اقسام العبودية لله:

قال الإمام ابن القيم رَحْمَهُ اللّهُ في «مدارج السالكين» (١/ ١٢٥) ط الكتاب العربي: الْعُبُودِيَّةُ نَوعَانِ: عَامَّةٌ، وَخَاصَّةٌ.

فَالْعُبُودِيَّةُ الْعَامَّةُ عُبُودِيَّةُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّهِمْ للهَّ، بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ، مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرهِمْ، فَهَذِهِ عُبُودِيَّةُ الْقَهْرِ وَالْمُلْكِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا اللهِ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِذًا اللهُ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ١٠٠٠ ﴿ وَمِيم ا فَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ مُؤْمِنْهُمْ وَكَافِرُهُمْ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَؤُكِآءِ ﴾ [الفرقان:١٧] فَسَيَّاهُمْ عِبَادَهُ مَعَ ضَلَالهِمْ، لَكِنْ تَسْمِيَةً مُقَيَّدَةً بِالْإِشَارَةِ، وَأَمَّا الْمُطْلَقَةُ فَلَمْ تَجِيْ إِلَّا لِأَهْلِ النَّوْعِ الثَّانِي، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُّو بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴿ إِلَّ ﴾ [الزمر]، وَقَال: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ( عافر ] فَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْعُبُودِيَّةَ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ.



وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي: فَعُبُودِيَّةُ الطَّاعَةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَاتِّبَاعِ الْأَوَامِرِ، قَالَ تَعَالَى ﴿ يَعِبَادِلَا خَوْقُ عَلَيْكُمْ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَمَّزَنُونَ ٧٠ ﴾ [الزخرف]، وَقَالَ: ﴿ فَبَشِّرْعِبَادِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر:١٧-١٨]. وقال: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَكَمًا ١٠٠٠ [الفرقان]، وَقَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْلِيسَ: ﴿ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ النَّ إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ النَّ إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ النَّ إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر]، فَقَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُ ﴾ [الحجر:٤٢] فَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَبِيدُ رُبُوبِيَّتِهِ، وَأَهْلُ طَاعَتِهِ وَوِلَايَتِهِ هُمْ عَبِيدُ إِلْهَيَّتِهِ، وَلَا يَجِيءُ فِي الْقُرْآنِ إِضَافَةُ الْعِبَادِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا إِلَّا هِؤُلَاءِ وَأَمَّا وَصْفُ عَبِيدِ رُبُوبِيَّتِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا يَأْتِي إِلَّا عَلَى أَحَدِ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: إِمَّا مُنْكِرًا، كَقَوْلِهِ: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ١٠٠ ﴿ وَالثَّانِي مُعَرَّفًا بِاللَّام، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ اللهُ ﴾ [غافر].

الثَّالِثُ: مُقَيَّدًا بِالْإِشَارَةِ أَوْ نَحْوِهَا، كَقَوْلِهِ: ﴿ مَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَآءِ ﴾ [الفرقان:١٧].

الرَّابِعُ: أَنْ يُذْكَرُوا فِي عُمُومِ عِبَادِهِ، فَيَنْدَرِجُوا مَعَ أَهْلِ طَاعَتِهِ فِي الذِّكْرِ، كَقَوْلِهِ ﴿ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الزمر].

الْخَامِسُ: أَنْ يُذْكَرُوا مَوْصُوفِينَ بِفِعْلِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُوا



#### عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر:٥٣].اهـ

#### 🏄 تعريف العبادة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُ أُللَهُ كها في «مجموع الفتاوى» (١٠/ ١٤٩): الْعِبَادَةُ هِيَ: اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْرَاقِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ؛ وَبِرُّ الظَّاهِرَةِ فَالصَّلَةُ الْأَرْحَامِ وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ وَالْأَمْرُ بِالمُعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ المُنْكِرِ. الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ وَالْأَمْرُ بِالمُعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ المُنْكِرِ. وَالْقِلَادَيْنِ وَالنَّهِي عَنْ المُنْكِينِ وَالْبَيلِ وَالْمِيلِ وَالْمِنْكِينِ وَالْبَيلِ السَّبِيلِ وَالْمَالُوكِ مِنْ الْاَحْمَيِّينَ وَالْبَهُ وَالدَّعَاءِ وَالذَّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَةِ، وَالمُعْرَاءَةُ وَالْمَعْرُ وَالْقِرَاءَةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَةِ، وَاللَّوْنَ وَالْقِرَاءَةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَةِ، وَاللَّوْنَ وَالْمَثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَةِ لللهُ وَاللَّعْرَاءَةُ وَالْمَعْرُ وَالْقِرَاءَةِ وَالْمَعْرُ وَالْقِرَاءَةِ وَالْمَعْرُ وَالْقِرَاءَةِ وَالْمَعْرُ وَالْقِرَاءَةِ وَاللَّوْنَ وَالْمَعْرُ وَالْقِرَاءَةِ وَاللَّوْنَ وَالْمَعْرُ وَالْقِرَاءَةِ وَالْمَعْرُ وَالْقِرَاءَةِ وَالْمَا لِعَبَادَةِ لَلْهُ وَاللَّوْنَ الْعِبَادَةِ لَلْهُ هِيَ الْعَبَادَةِ لَلْهُ هِيَ الْعَبَادَةِ لَلْهُ هِيَ الْعَبَادَةِ لَلْهُ وَالْمَا لَعْبَادَة لَلْهُ هِيَ الْعَالَةُ اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا خَلَقْتُ الْمِعْرَادِينَ وَاللَّوْنَ وَالْمَالُولُونَ وَمَا خَلَقَتُ اللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمَالِي وَاللَّوْمِ وَاللَّهُ وَالْمَالِي اللهِ اللَّهُ وَالْمَالِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فائدة: كلمة عباد في القرآن وردت في ١٦ موضعًا.(١).

(١) وهذا من خلال استعمال البحث في مصحف الجوال.

<sup>&</sup>lt;u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>



قوله تعالى: ﴿ الرَّمْنُونِ ﴾: وهو اسم من أسماء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ الله في «مدارج السالكين» (١/ ٥٨): وَأَمَّا الرَّحْمَةُ فَهِيَ التَّعَلُّقُ، وَالسَّبَبُ الَّذِي بَيْنَ الله وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَالتَّأْلِيهُ مِنْهُمْ لَهُ، وَالرُّبُوبِيَّةُ مِنْهُ فَهُمْ، وَالرَّحْمَةُ سَبَبُ وَاصِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، بَهَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُثْبَهُ، وَبَهَا مَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُثْبَهُ، وَبِهَا هَدَاهُمْ، وَبِهَا أَسْكَنَهُمْ دَارَ ثَوَابِهِ، وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، فَبِهَا أَسْكَنَهُمْ مَابِكُ الرَّحْمَةِ.

وَاقْتِرَانُ رُبُوبِيَّتِهِ بِرَحْتِهِ كَاقْتِرَانِ اسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ بِرَحْمَتِهِ، فَ ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ وَاقْتِرَانُ رُبُوبِيَّتِهِ بِرَحْمَتِهِ بَالْمَعْنَمِينَ ﴿ رَبِ الْمَعْلَمِينَ ﴿ الْمَعْنَمِينَ الرَّحِيهِ ﴿ وَلَهِ الْمُعْلَمِينَ الرَّحِيهِ الْمَعْنَمُ الرَّحْمَةِ وَسِعَتْهَا بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْهَا أَقْصَى شُمُولِ الرَّبُوبِيَّةِ وَسِعَتْهَا بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْهَا أَقْصَى شُمُولِ الرَّبُوبِيَّةِ وَسِعَتْهَا بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْهَا أَقْصَى شُمُولِ الرَّبُوبِيَّةِ وَسِعَتِهَا، فَوسِعَ كُلَّ شَيْءٍ بِرَحْمَتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ، مَعَ أَنَّ فِي كَوْنِهِ رَبًّا لِلْعَالَمِينَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَلَى عُلُوهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَكَوْنِهِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَ. اهـ

قلت: وقد ورد اسم الرحمن في القرآن مع تكرار البسملة في أول السور بـ (١٧٥) موضعا. (١)

فائدة: وردت آية ﴿ عِبَدُ ٱلرَّمْكِنِ ﴾ في القرآن في موضعين في هذا الموضع،

(١) وهذا من خلال استعمال البحث في مصحف الجوال.



والثاني في سورة الزخرف قول الله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَكَتَمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْدِنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنْبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ اللهِ اللهِ الزخرف].

#### 🚣 مسألة: لا يجوز تسمية غير الله تعالى باسم الرحمن:

قال ابن منظور رَحِمَهُ اللّهُ في «لسان العرب» (٢١/ ٢٣١): الرَّحْمَنَ اسْمٌ خُتَصُّ للهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ أَن يُسَمِّى بِهِ غَيْرُهُ وَلَا يُوصَفَ، أَلا تَرَى أَنه قَالَ: ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللّهَ أَوِ اللهَ تَعَالَى لَا يَجُوزُ أَن يُسَمِّى بِهِ غَيْرُهُ وَلَا يُوصَفَ، أَلا تَرَى أَنه قَالَ: ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللّهَ أَو هُمَا مِنْ اللهُ مَعُوا اللهِ عَيْرُهُ، وَهُمَا مِنْ أَبْعُوا اللهِ مَن وَحِيمٌ، والرَّحيم يُوصَفُ بِهِ غَيْرُ الله تَعَالَى فَيْقَالُ رَجْن الله تَعَالَى فَيْقَالُ رَجْل رَحِيمٌ، والرَّحيم يُوصَفُ بِهِ غَيْرُ الله تَعَالَى فَيْقَالُ رَجُلٌ رَحِيمٌ، وَلَا يُقالُ رَحْن اليهامة، وَالرَّحيم قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى المَرْحوم؛ قَالَ عَمَلَّسُ بْنُ عقيل:

#### فأَما إِذا عَضَّتْ بِكَ الْحَرْبُ عَضَّةً فإنك مَعْطُوفٌ عَلَيْكَ رَحِيم

والرَّحْمَةُ فِي بَنِي آدَمَ عِنْدَ الْعَرَبِ: رِقَّةُ الْقَلْبِ وَعَطْفُهُ، ورَحْمَةُ اللهِ: عَطْفُه وإحسانه وَرِزْقُهُ. والرَّحْمَ، بِالضَّمِّ: الرَّحْمَةُ، وَمَا أَقرب رُحْم فُلَانٍ إِذَا كَانَ ذَا مَرْحَمَةٍ وبِرِّ أَي مَا أَرْحَمَهُ وأَبَرَّهُ وَفِي التَّنْزِيلِ: وَأَقْرَبَ رُحْماً وَقُرِئَتْ: رُحُماً. اهـ.

#### اضافة عباد الرحمن إلى الله من باب إضافة التشريف:

وأضاف العباد إليه إضافة تشريف وتكريم، لما بلغوه من المنزلة الرفيعة في تحقيق ما أراده الله منهم.





قال الإمام القرطبي رَحْمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (١٣/ ٢٧): قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ اللّهُ مِكِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالنّبُوّةَ ذَكَرَ عِبَادَهُ اللّهُ وَنِينَ أَيْضًا وَذَكَرَ صِفَاتِهُمْ، وَأَضَافَهُمْ إِلَى عُبُودِيّتِهِ تَشْرِيفًا لَمُ مُ كَمَا قَالَ: ﴿ سُبُحَنَ اللّهِ عَبُدِهِ عَبُدِهِ عَالَى اللهُ وَعَبَدَهُ وَشَعَلَ اللهُ وَعَبَدَهُ وَ الله الله الله وَقَدْ اللهُ وَعَبَدَهُ وَشَعَلَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ وقلبه بها أمره فهو الذي يستحق اسْمَ الْعُبُودِيَّةِ، وَمَنْ كَانَ بِعَكْسِ هَذَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنْعُمِ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال







#### قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا ﴾

قال الإمام الحافظ ابن كثير رَحْمَةُ اللّهُ في «تفسيره» (٦/ ١٢١) - ت السلامة: هَذِهِ صِفَاتُ عِبَادِ اللهِ المُؤْمِنِينَ ﴿ النّبِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٢٦] أَيْ: بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مِنْ غَيْرِ جَبَرِية وَلَا اسْتِكْبَارٍ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا تَمْشُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنّكَ لِمِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مِنْ غَيْرِ جَبَرِية وَلَا اسْتِكْبَارٍ ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا تَمْشُ فِي اللّارَضِ مَرَحًا إِنّكَ لَن تَغْرِقُ الْلَّرُضُ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالُ طُولًا ﴿ الإسراء] فَأَمَّا هَوُ لَاءٍ فَإِنّهُمْ يَمْشُونَ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْبَارٍ وَلا مرح، ولا أشر ولا بطر... إلى قوله: عَنِ الحُسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْنِ اللّهِ عَن الْمُصْرِيِّ فِي اللّهُ مِن النَّيْنَ عَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَرَضٍ ، وَإِنّهُمْ لَأُصِحَاءُ ، وَلَكِنّهُمْ دَخْلَهُمْ مِنَ النّوفِ مَا لَمْ مَرْضِ ، وَإِنّهُمْ لَأُصِحَاءُ ، وَلَكِنّهُمْ دَخْلَهُمْ مِنَ النّوفِ مَا لَمْ مَرْضِ ، وَإِنّهُمْ إِللّا خِرَةِ ، فَقَالُوا: الحُمْدُ لللهِ اللّذِي أَذْهَبَ مِنْ الدُّنْيَا عِلْمُهُمْ بِالْآخِرَةِ، فَقَالُوا: الحُمْدُ للله اللّذِي أَذْهَبَ مِن الدُّنْيَا عِلْمُهُمْ بِالْآخِرَةِ، فَقَالُوا: الحُمْدُ للله اللّذِي أَذْهَبَ مَن الدُّنْيَا عِلْمُهُمْ بِالْآخِرَةِ، فَقَالُوا: الحُمْدُ لللله اللّذِي أَذْهَبَ



عَنَّا الْحُزَنَ. أَمَا وَالله مَا أَحْزَنَهُمْ حَزَنُ النَّاسِ، وَلَا تَعَاظَمَ فِي نُفُوسِهِمْ شَيْءٌ طَلَبُوا بِهِ الْجُنَّة، أَبْكَاهُمُ الْخُوْفُ مِنَ النَّادِ، وَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَعَزَّ بِعَزَاءِ اللهِ تَقَطَّعُ نفسُه عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ، وَمَنْ لَمْ يَرَ للهَ يَعْمَةً إِلَّا فِي مَطْعَمٍ أَوْ فِي مَشْرَبٍ، فَقَدْ قلَّ عِلْمُهُ وحضر عذابهُ. اهـ

#### 🚣 صفة المشي الهون الذي امتدحه الله تعالى:

قال الإمام ابن القيم رَحْمَدُ اللّهُ في «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط الرسالة» (١/ ١٦١): «كَانَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفَّؤًا» (١) وَكَانَ أَسْرَعَ النَّاسِ مِشْيَةً وَأَحْسَنَهَا وَأَسْكَنَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَسْكَنَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَأَنْ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوى لَهُ، وَإِنَّا لَنُجْهِدَ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَ<u>لَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ. تَكَفُّوً اكَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ، وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ.

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، برقم: (٣٦٣٧) عَنْ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيْسُ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، ضَخْمُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، مُشْرَبٌ وَجْهُهُ لَيْسُ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، ضَخْمُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، مُشْرَبٌ وَجْهُهُ مُرَةً، طَوِيلُ المُسْرُبَةِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأً تَكَفَّؤًا كَأَنَّا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، لَمْ أَر قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّلَتُهُ فِي «مشكاة المصابيح» (٣/ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ فِي «مشكاة المصابيح» (٣/ ١٦١٢).

قُلْتُ: وَالتَّقَلُّعُ الإِرْتِفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ بِجُمْلَتِهِ كَحَالِ الْمُنْحَطِّ مِنَ الصَّبَبِ، وَهِي مِشْيَةُ أُولِي الْعَزْمِ وَالْهِمَّةِ وَالشَّجَاعَةِ، وَهِي أَعْدَلُ الْمِشْيَاتِ وَأَرْوَاحُهَا لِلْأَعْضَاءِ وَأَبْعَدُهَا مِنْ مِشْيَةِ الْمُوَجِ وَاللَّهَانَةِ وَالتَّهَاوُتِ، فَإِنَّ الْمُاشِيَ إِمَّا أَنْ يَتَهَاوَتَ فِي مَشْيِهِ وَأَبْعَدُهَا مِنْ مِشْيَةِ الْمُوَجِ وَاللَّهَانَةِ وَالتَّهَاوُتِ، فَإِنَّ الْمُاشِيَ إِمَّا أَنْ يَتَهَاوَتَ فِي مَشْيِهِ وَيَمْشِي قِطْعَةً وَاحِدَةً كَأَنَّهُ خَشَبَةٌ مَحْمُولَةٌ، وَهِيَ مِشْيَةٌ مَذْمُومَةٌ قَبِيحَةٌ، وَإِمَّا أَنْ يَمْشِي بِانْزِعَاجِ وَاضْطِرَابٍ مَشْيَ الجُملِ الْأَهْوَجِ، وَهِيَ مِشْيَةٌ مَذْمُومَةٌ أَيْضًا، وَهِي مَشْيَةً عَلَى خِفَّةِ عَقْلِ صَاحِبِهَا، وَلَا سِيَّا إِنْ كَانَ يُكْثِرُ الإِلْتِفَاتَ حَالَ مَشْيِهِ يَمِينًا وَشِيَالًا، وَإِمَّا أَنْ يَمْشِي هَوْنًا، وَهِيَ مِشْيَةٌ عِبَادِ الرَّحْمَٰ كَمَا وَصَفَهُمْ بَهَا فِي كِتَابِهِ وَشِمَالًا، وَإِمَّا أَنْ يَمْشِي هَوْنًا، وَهِيَ مِشْيَةُ عِبَادِ الرَّحْمَٰ كَمَا وَصَفَهُمْ بَهَا فِي كِتَابِهِ وَشِمَالًا، وَإِمَّا أَنْ يَمْشِي هَوْنًا، وَهِيَ مِشْيَةُ عِبَادِ الرَّحْمَٰ كَمَا وَصَفَهُمْ بَهَا فِي كِتَابِهِ وَشِمَالًا، وَإِمَّا أَنْ يَمْشِي هَوْنًا، وَهِي مِشْيَةُ عِبَادِ الرَّحْمَٰ كَمَا وَصَفَهُمْ بَهَا فِي كِتَابِهِ وَشَمَالًا، وَإِمَّا أَنْ يُمْشِي هَوْنًا، وَهِي مِشْيَةُ عِبَادِ الرَّحْمَٰ كَمَا وَصَفَهُمْ بَهَا فِي كِتَابِهِ وَعَبَادُ الرَّهُ وَعِالَا الْفَرَقِانَ ؟ [الفرقان: ٣].

قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مِنْ غَيْرِ تَكَبُّرٍ وَلَا تَمَاوُتٍ، وَهِيَ مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ مَعَ هَذِهِ الْمِشْيَةِ كَانَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، وَكَأْنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوى لَهُ، حَتَّى كَانَ المَاشِي مَعَهُ يُجْهِدُ نَفْسَهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّالِلهُ عَيْدُ فَشَهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَيْدُهِ فَيْهِدُ نَفْسَهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَيْدُهِ فَيْهِ مُعَدَّ بِتَمَاوُتٍ مَعَهُ يَجْهِدُ نَفْسَهُ لَمْ تَكُنْ مِشْيَةً بِتَمَاوُتٍ وَلَا بِمَهَانَةٍ، بَلْ مِشْيَةً أَعْدَلُ المِشْيَاتِ. اهـ

#### الماد في أنواع المشي المشروع وغير المشروع:

قال الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في «زاد المعاد» (١/ ١٦١): وَالْمِشْيَاتُ عَشَرَةُ أَنْوَاع: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مِنْهَا، – تقدمت في النقل قبل – وَالرَّابِعُ: السَّعْيُ.

وَالْخَامِسُ: الرَّمَلُ، وَهُوَ أَسْرَعُ الْمُشْيِي مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَى وَيُسَمَّى: الْخَبَبَ، وَفِي

totaleste teteste tete



الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> خَبَّ فِي طَوَافِهِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

السَّادِسُ: النَّسَلَانُ، وَهُوَ الْعَدُوُ الْخَفِيفُ الَّذِي لَا يُزْعِجُ الْمَاشِيَ وَلَا يُكْرِثُهُ. وَفِي بَعْضِ الْمَسَانِيدِ أَنَّ الْمُشَاةَ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُشْيِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اسْتَعِينُوا بِالنَّسَلَانِ».

وَالسَّابِعُ: الْخُوْزَلَى، وَهِيَ مِشْيَةُ التَّمَايُلِ، وَهِيَ مِشْيَةٌ يُقَالُ: إِنَّ فِيهَا تَكَسُّرًا وَتَخَنَّنًا. وَالنَّامِنُ: الْقَهْقَرَى، وَهِيَ الْمِشْيَةُ إِلَى وَرَاءٍ.

وَالتَّاسِعُ: الْجُمَزَى، وَهِيَ مِشْيَةٌ يَثِبُ فِيهَا الْمَاشِي وَثْبًا.

وَالْعَاشِرُ: مِشْيَةُ التَّبَخْتُرِ، وَهِيَ مِشْيَةُ أُولِي الْعُجْبِ وَالتَّكَبُّرِ، وَهِيَ الَّتِي خَسَفَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِصَاحِبِهَا لَمَّا نَظَرَ فِي عِطْفَيْهِ وَأَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَعْدَلُ هَذِهِ الْمُشْيَاتِ مِشْيَةُ الْهُوْنِ وَالتَّكَفُّؤِ. اهـ

#### الله مسألة: في المشي بتكلف وتصنع:

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (٦/ ١٢٢): وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ الشَّيْ بِتَضَعُّفٍ وَتَصَنُّعٍ، حَتَّى رَوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى شَابًا يَمْشِي رُويدًا، فَقَالَ: مَا بَالَكَ؟ أَأَنْتَ مَرِيضٌ؟ قَالَ: لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَمْشِيَ بِقُوَّةٍ. وَإِنَّمَا اللّهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَالْوَقَارُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَإِنَّمَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتُيثُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السِّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ

فَصَلَّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِحُّوا»(١).اهـ

#### 🊣 ما جاء من الترغيب بالتواضع:

تعريف التواضع لغة:

قال الجوهري رَحِمَهُ اللَّهُ في «الصحاح» (٣/ ١٣٠٠): والتَواضُعُ: التذلُّلُ. اهم منزلة التواضع:

وقال الإمام ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «مدارج السالكين» (٣/ ٦٩) ط عطاءات العلم: ومن منازل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ [الفاتحة]: منزلة التواضع، قال الله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٣٦] أي سكينةً ووقارًا، متواضعين، غير أشِرِين، ولا مَرِحين، ولا متكبِّرين.

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه، برقم: (٦٣٥)، ومسلم في صحيحه، برقم: (٦٠٣) من حديث أبي قتادة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.



## فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ﴾ [المائدة: ٤٥].

لمّان الذُّلُ منهم ذلَّ رحمةٍ وعَطْفٍ وشَفَقةٍ وإخباتٍ عدّاه بأداة «على» تضمينًا لمعاني هذه الأفعال، فإنّه لم يردْ به ذُلّ الهوان الذي صاحبه ذليلٌ، وإنّها هو ذلُّ اللّين والانقياد الذي صاحبه ذلولٌ، كما في الحديث: «المؤمن كالجمل الذّلول»، والمنافق والفاسق ذليلٌ، وأربعةٌ يَعْشَقهم الذُّلُّ أشدَّ العشق: الكذّاب، والنّيّام، والبخيل، والجبان، وقوله: ﴿ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ﴾ [المائدة: ٤٥] هو من عزّة القوّة والمنعة والغلبة.

قال عطاءٌ رَضَّالِللهُ عَنْهُ: للمؤمنين كالولد لوالده، وعلى الكافرين كالسَّبُع على فريسته، كما قال في الآية الأخرى: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ ﴾ [الفتح: ٢٩]، وهذا عكسُ حالِ من قيل فيهم:

كِبرًا علينا وجُبنًا عن عدوِّكُم لبئستِ الخَلَّتانِ الكِبْرُ والجُبنُ

...إلى قوله: سئل الفُضيل بن عياضٍ رَضِّ اللهُ عن التواضع؟ فقال: تَخضع للحقِّ، وتنقاد له، وتقبله ممّن قاله، وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لها قيمةً فليس له في التواضع نصيبٌ، وهذا مذهب الفضيل وغيره.

وقال الجنيد رَحْمَهُ اللَّهُ: هو خَفْض الجَناح، ولينُ الجانب، وقال أبو يزيد رَحْمَهُ اللَّهُ: هو أن لا يرى لنفسه مقامًا ولا حالًا، ولا يرى في الخلق شرَّا منه.

وقال ابن عطاء رَحمَهُ اللهُ: هو قبول الحقّ ممّن كان، والعزُّ في التّواضع، فمن طلبَه في الكِبْر فهو كتطلُّبِ الماء من النّار، قال إبراهيم بن شَيبان: الشَّرف في التّواضع، والعزُّ في التّقوى، والحرِّيّة في القناعة، ويُذكر عن سفيان الثّوريِّ رَضَالِلهُ عَنْهُ أنّه قال: أعزُّ الخلق خسةُ أنفُسٍ: عالمُ زاهدٌ، وفقيهُ صوفيٌ، وغنيُّ متواضعٌ، وفقيرٌ شاكرٌ، وشريفٌ سنيٌّ، وقال عروة بن الزُّبير رَضَالِلهُ عَنْهُا: رأيت عمر بن الخطّاب رَضَالِلهُ عَنْهُا على عاتقِه قِرْبةُ ماء، قلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا، فقال: لمّا أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلتْ نفسي نَخُوةٌ، فأحببتُ أن أكسِرها. اهـ

قلت: التواضع خلق عظيم، وخصلة رفيعة، من حققها في واقعه وحياته مع عباد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كان هذا من أسباب الخيرية له في الدنيا والآخرة، وسأنقل نبذة من تلك الفضائل التي وردت عن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وورد الترغيب بها فمن ذلك:

- 1) عن عياض بن حمار المجاشعيّ رَضَالِيّهُ عَنْهُ: أنّ رسول الله صَلَّالِيّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال ذات يوم في خطبته: «ألا إنّ ربّي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم ممّا علّمني، يومي هذا» ... الحديث، وفيه: «وإنّ الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتّى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد، وواه مسلم، برقم: (٢٨٦٧).
- ٢) عن حارثة بن وهب الخزاعيّ رَضَالِللهُ عَنْهُ أنه سمع النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:
   «ألا أخبركم بأهل الجنّة؟» قالوا: بلى. قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كلّ ضعيف متضعّف لو أقسم على الله لأبرّه». ثمّ قال: «ألا أخبركم بأهل النّار؟» قالوا: بلى. قال: «كلّ لو أقسم على الله لأبرّه».

#### وَصْفُعِبَالِ الرَّحْمَٰنِ



عتل (۱) جوّاظ (۲) مستكبر» رواه البخاري، برقم: (۲۰۷۱) مسلم، برقم: (۲۸۰۳) واللفظ له.

- ٣) عن عمر بن الخطّاب رَضَوَّلِلَهُ عَنْهُ لا أعلمه إلّا رفعه قال: يقول الله تبارك وتعالى: «من تواضع لي هكذا -وجعل يزيد باطن كفّه إلى الأرض وأدناها- رفعته هكذا» -وجعل باطن كفّيه إلى السّماء ورفعهما نحو السّماء- رواه أحمد، برقم: (٣١١)، وصححه الإمام الألباني رَحَمَهُ ٱللّهُ في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٤٣٤).
- ٤) عن أبي هريرة رَضِّ اللهُ عن رسول الله صَلَّالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلّا عزّا، وما تواضع أحد لله إلّا رفعه الله» رواه مسلم، برقم: (٢٥٨٨).

#### <u> الله الماجاء من الذم للكبر:</u>

#### تعريف الكبر لغة:

قال ابن منظور رَحْمَهُ ٱللَّهُ: الكبر بالكسر: الكبرياء، والكبر العظمة والتَّجبّر، وقيل: الرَّفعة في الشَّرف، وقيل: هي عبارة عن كهال الذّات ولا يوصف بها إلّا الله تعالى، يقال: تكبّر، واستكبر، وتكابر، وقيل: تكبّر: من الكبر وتكابر من السن، والتكبّر والاستكبار: التَّعظم، وقوله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ الكِينِ يَتَكَبَّرُونَ فِي

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) العتل: الجافي الشديد الخصومة. وقيل: الفظ الغليظ.

<sup>(</sup>٢) الجواظ: الضخم المختال في مشيته.

#### ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف:١٤٦].

قال الزّجّاج: أي أجعل جزاءهم الإضلال عن هداية آياتي، قال: ومعنى يتكبّرون: أي أنّهم يرون أنّهم أفضل الخلق، وأنّ لهم من الحقّ ما ليس لغيرهم. وهذه الصَّفة لا تكون إلَّا لله خاصّة؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هو الَّذي له القدرة والفضل الّذي ليس لأحد مثله. اهـ(١)

قال الإمام ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ في أوّل ذنب عصى الله به أبوا الثّقلين: الكِبر والحرص. فكان الكبر ذنب إبليس اللّعين، فآل أمره إلى ما آل إليه، وذنب آدم -صلى الله على نبيِّنا وعليه وسلَّم- كان من الحرص والشَّهوة، فكان عاقبته التَّوبة والهداية، وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار، وذنب آدم عَلَيْهِٱلسَّكَمُ أُوجِب له إضافتَه إلى نفسه، والاعتراف به والاستغفار، فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النّار إبليس، وأهل الشَّهوة المستغفرون التَّائبون المعترفون بالذُّنوب، الذين لا يحتجُّون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنّة، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ يقول: المتكبّر شرٌّ من المشرك فإنَّ المتكبِّر متكبِّر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره.

قلت: ولذلك جعل الله النَّار دار المتكبِّرين، كما قال تعالى في سورة غافر:

(۱) انظر «لسان العرب» (٥/ ١٣٠)، و «نضرة النعيم» (١١/ ٥٣٥٢).



﴿ ٱدۡخُلُواۡ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَيِلْسَ مَثَّوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴾ [غافر]، وقال في سورة النَّحل: ﴿ فَٱدْخُلُوٓا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَّبِّرِينَ النحل]، وقال في سورة تنزيل: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوَّى لِلْمُتَكَبِّينَ 📆﴾ [الزمر]، وأخبر أنّ أهل الكبر والتّجبُّر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال: ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكِّبِرٍ جَبَّارٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يدخل الجنَّةَ من كان في قلبه مِثقالُ ذرَّةٍ من كِبْرِ). رواه مسلمٌ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ عَ ﴾ [النساء: ٤٨] تنبيه على أنَّه لا يغفر الكِبر الذي هو أعظم من الشِّرك، وكما أنَّ من تواضع لله رفعه الله، فكذلك من تكبّر عن الانقياد للحقِّ أذلَّه ووضعَه. ومن تكبّر عن الانقياد للحقِّ ولو جاءه على يد صغيرٍ، أو من يبغضه ويعاديه، فإنَّما تكبَّر على الله، فإنَّ الله هو الحقُّ، وكلامه حتُّى، ودينه حتُّى، والحتُّى صفته ومنه وله، فإذا ردَّه العبد وتكبَّر عن قبوله، فإنّما ردَّ على الله، وتكبّر عليه. اهـ

قلت: وقد جاء الذم لأهل الكبر والوعيد الشديد، فحري بالمسلم أن يخاف على نفسه منه، ويجاهدها، وينتبه من أن يقع فريسة للشيطان؛ فيقع في شراكه - والعياذ بالله-، فم اورد في ذم الكبر في السنة إضافة لما ذكره ابن القيم من أدلة القرآن ما يلى:

- ١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»، قَالَ رَجُلْ: إِنَّ اللهَ جُمِيلٌ يُحِبُّ اجْمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الحُقِّ وَعَمْطُ النَّاسِ» رواه مسلم، برقم: (٩٢).
- ٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخُلُنِي الجُبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخُلُنِي الجُبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخُلُنِي اللَّهُ عَفَاءُ وَاللَّسَاكِينُ، فَقَالَ اللهُ وَعَلَى لَهُ فَيَكِ لَمُ اللهُ عَذَابِي أُعَذِّبِ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، -وَرُبَّمَا اللهُ عَلَى الله عَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لَهِ إِن مَنْ أَشَاءُ، وَلَكُلِّ قَالَ الله وَقَالَ لَهِ إِن مَنْ أَشَاءُ، وَلَكُلِّ قَالَ الله وَقَالَ لَهِ إِن مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لَهِ إِن مَنْ أَشَاءُ، وَلَاكُلِّ وَالْحَدِهِ إِن مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا» رواه مسلم، برقم: (٢٨٤٨).
- ٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ» رواه مسلم، برقم: (٢٦٢٣).





### صفة عباد الرحمن في مخاطبة الجاهلين هذا المسلم

#### قال تعالى: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ اللَّهُ ﴾

وهذا مدح آخر لعباد الرحمن؛ وهو اتصافهم بالتجاهل حال إساءة المسيئين.

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَدُ اللّهُ في «تفسيره» (٦/ ١٢٢): وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ الفرقانِ ] أَيْ: إِذَا سَفه عَلَيْهِمُ الجُهَّالُ بِالسَّيِّعِ، لَمْ يُقَابِلُوهُمْ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، بَلْ يَعْفُونَ وَيَصْفَحُونَ، وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا خَيْرًا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزِيدُهُ شِدَّةُ الجُهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللّهُ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ قَالُواْ فَوله: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ قَالُواْ ... إلى قوله: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ قَالُواْ ... سَلَمًا ﴾ يَعْنِي: قَالُوا: سَدَادًا، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: رَدُّوا مَعْرُوفًا مِنَ الْقَوْلِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: ﴿ قَالُواْ سَكَمًا ﴾ قَالَ: حُلَمَاءُ لَا يَجْهَلُونَ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِمْ حَلُمُوا. يُصَاحِبُونَ عِبَادَ الله نَهَارَهُمْ بِمَا تَسْمَعُونَ. اهـ



#### 🚣 الترغيب بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين من القرآن:

و مما اشتملت عليه الآية: الإعراض عن الجاهلين وهو العفو والصفح<sup>(۱)</sup> عنهم، وفضائل العفو في الكتاب والسنة كثيرة، وقد رغب الله به، فمها جاء في الصفح:

- القول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَبِعْ خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْلُهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنكُمْ مِّن أُحدٍ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْلُهُ مِأْلُهُ مَا كُورُ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنكُمْ مِّن أُحدٍ الشَّيطِ الشَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِن يَشَاءً وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِن يَشَاءً وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ وَلَا يَأْتُلِ الْفُولُ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ اللهَ اللهُ وَلَيْحَفُواْ وَلَيصَفَحُوااً أَلَا اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ عَلَى اللهِ وَلَي اللهُ وَلَي عَلَي اللهِ وَلَي اللهُ وَلَي عَلَي اللهُ وَلَي مَا اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلُولُ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ وَلِي اللهِ وَلَي عَلَي اللهِ وَلَي عَلَي اللهِ وَلَي عَلَي اللهُ وَلَي اللهُ ا
- ٣) وقوله: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْلِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
   كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ
   حَقَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠) ﴾ [البقرة].

(١) والفرق بين العفو والصفح: الصّفح أبلغ من العفو؛ لأنّ الصّفح تجاوز عن الذّنب بالكلّية واعتباره كأن لم يكن، أمّا العفو فإنّه يقتضي إسقاط اللّوم والذّمّ فقط، ولا يقتضى حصول الثّواب. انظر «نضرة النعيم» (٦/ ٢٥٣٠).



- ٥) وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَالْنِيَةُ ۚ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٤٠٠ [الحجر:].
- ٦) وقوله: ﴿ وَقِيلِهِ عَنَرَبِّ إِنَّ هَـَــُؤُلآ عَقَرُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ
   يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الزخرف].
- ٧) ومما جاء بالعفو: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِن مَشْرِكَةٍ وَلَوَ أَعْجَبَتُكُم ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِةٍ وَلَوَ أَعْجَبَكُم ۗ أُولَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِدْنِهِ ۚ مَشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُم ۗ أُولَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَةِ وَٱلْمَغْفِرَة بِإِدْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللهِ [البقرة].
- ٨) وقوله: ﴿قَوْلُ مَعْرُوثُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللّهُ عَنِي حَلِيمُ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ عَنِي كَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنِي كَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ كُولِهُ عَلَيْكُم عَلَى اللّهُ عَنِي كَنْكُمْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُو

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- ١٠ وقوله: ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ
   يكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ صَلِلَّ فَلِنَفْسِهِ مِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُورَ تُرْجَعُونَ
   الجاثية].
- ١١) ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةً ۗ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجِمِيلَ ( الحِجر ].
  - ١٢) ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ [الزُّخرُف].
- ١٣) ﴿ وَجَزَّوُاْ سَيَّئَةٍ سَيِّئَةُ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّاللَّالَّالَاللَّالَّالَالَالَالَّاللَّهُ الل

#### 🚣 الترغيب بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين من السنة:

جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضَيَّلِتُعَنَّهُمَا، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ ﴿ يَمَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ يَمَا يُهُا النَّيْ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ الْأَحْزَابِ] قَالَ فِي التَّوْرَاةِ:



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّنَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظِّ، (۱) وَلَا غَلِيظٍ (۲) وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ (۳)، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ الله حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ الله حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله أَ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا. رواه البخاري. (٤)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ للهِ ۖ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ﴾ رواه مسلم، برقم: (٢٥٩٠).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَّ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ: «الْرَحْمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يَغْفِرْ اللهُ لَكُمْ، وَيْلٌ لِأَقْبَاعِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ لِلْقَوْلِ، وَيْلٌ لِلْقَوْلِ، وَيْلٌ لِلْقَوْلِ، وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ النَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» رواه أحمد،، برقم: (٥٠٥) لِلْمُصِرِّينَ النَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» رواه أحمد،، برقم: (٢/ ٥٤٩) وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ ألللهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٥٤٩)

<sup>(</sup>١) فظّ: الفظ هو الجافي السيء.

<sup>(</sup>٢) غليظ: شديد صعب.

<sup>(</sup>٣) سخاب بالأسواق: بمعنى الصياح بصوت عال وهي بالسين والصاد.

<sup>(</sup>٤) برقم: (٢١٢٥).

وفي «السلسلة الصحيحة» (١/ ٠٧٠).

وعن أبي كَبْشَةَ الْأَنَّمَارِيُّ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ»، قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزَّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا» رواه الترمذي، برقم: (٢٣٢٥) وصححه الإمام الألباني رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ١٠٩)

وعن جرير بن عبد الله رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ: قال رسولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لا يَرْحمِ الناسَ لا يَرْحَمُهُ الله، ومَنْ لا يَغْفِرْ لا يُغْفَرْ لَهُ» رواه أحمد، برقم: (١٨٧٥٨)، وصححه الإمام الألباني رَحَمُهُ الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٢٤٢).

#### النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عن المسيئين الجاهلين عليه المسيئين الجاهلين

- 1) عن ابن مسعود رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: كأني أنظر إلى النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحكي نبيًا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «ربّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» رواه البخاري، برقم: (٢٩٢٩)، ومسلم، برقم: (٢٧٩٤).
- ٢) عن أنس رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال: كنت أمشي مع رسول الله صَلَّالِيّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وعليه برد نجرانيّ غليظ الحاشية، فأدركه أعرابيّ، فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبيّ صَلَّالِيّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وقد أثرت بها حاشية الرّداء من شدّة جبذته، ثمّ قال: يا محمّد،! مر لي من مال الله الّذي عندك، فالتفت إليه، فضحك، ثمّ أمر له



بعطاء. رواه البخاري، برقم: (٣١٤٩)، ومسلم، برقم: (١٥٠).

٣) عن عائشة رَضَوَّالِلَهُ عَنْهَا قالت: ما ضرب رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئا قطّ بيده، ولا امرأة ولا خادما إلّا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قطّ فينتقم من صاحبه إلّا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى، فينتقم لله عَظِّلًا. رواه البخاري، برقم: (٦٧٨٦).

خاتم عن جابر بن عبد الله رَضَّالِلهُ عَنْهُا أَنّه غزا مع رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل نجد، فللم الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فنزل رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتفرّق النّاس يستظلّون بالشّجر فنزل رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَت شجرة وعلّق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحت شجرة وعلّق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: «إنّ هذا اخترط عليّ سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا»، فقال: من يمنعك منّي؟ فقلت: «الله» -ثلاثا- ولم يعاقبه وجلس. رواه البخاري، برقم: (۲۹۱۰)، ومسلم، برقم: (۲۲۸٤).

## 📗 الترغيب بالقول الحسن وذلك من قوله: ﴿ قَالُواْ سَكَمًا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللّلْحَالَاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ومما اشتملت عليه الآية أن يقول المسلم القول الحسن، وقد رغب الله تعالى وحث على القول الحسن، والخطاب الجميل، وهو من أعالي الأخلاق الحميدة التي أجرها كبير، وفضلها كثير، لا تكاد تحصى كثرة فمنها:

أن الله رغب بالقول الحسن الطيب، وأنه من المعروف، والقول السديد:

قال الله تعالى: ﴿وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسِّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ



ٱلرَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ ٢٠٠٠ البقرة]، وقال سبحانه: ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ﴾ [النساء]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُمْ قَولًا مَّغُرُوفًا ١٠٠ ﴾ [النساء]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَي وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَكُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۞﴾ [النساء]، وقال تعالى: ﴿ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهَ [النساء]، وقال سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَآ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّهُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللهِ [الإسراء]، وقال الله تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (نن) ﴾ [طه].

#### أن الكلمة الطيبة لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا شَنتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى آَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَمَا يُلَقَّنِهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنِهَ آ إِلَّا دُو جَظِّ عَظِيمٍ ﴿ ثَ ﴾ [فصلت].



#### الكلمة الطيبة تغيظ الشيطان:

قال الله تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُم ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاتَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ ﴾ [الإسراء].

#### الكلمة الطيبة تجذب القلوب:

قال الله تعالى: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَالسَّتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى اللَّهُ إِنَّ ٱللّهَ عَمِران ].

#### ألكلمة الطيبة يتقبلها الله:

قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ خَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرِّفَعُهُمُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيَكِكَ هُوَيَبُورُ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ فَعَهُمُ وَٱلْكِيكَ هُوَيَبُورُ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ فَعَهُمُ وَاللَّهِ عَلَى اللّهُ عَذَابٌ مَا عَذَابٌ مَا عَذَابٌ الله عَلَى اللّهُ عَنَابُ هُو يَبُورُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَابٌ الله الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

#### الكلمة الطيبة بمنزلة الصدقة:

عَنْ أَنَسٍ رَضَوْلِللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحُسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». رواه البخاري، برقم: (٢٢٧٥)، ومسلم، برقم: (٢٢٢٤).

#### الكلمة الطيبة من الإيمان:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قال رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ



بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». رواه البخاري، برقم: (٢٠١٨).

#### الكلمة الطيبة من أسباب دخول الجنة:

عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فِي الجُنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لَمِنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لَمِنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ». رَوَاهُ ابن حبان، برقم: (٧٤١)، وحسنه العلامة الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في "صحيح ابن حبان»، و «مشكاة المصابيح» وحسنه العلامة الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في "صحيح ابن حبان»، و «مشكاة المصابيح» (١/ ٣٨٨).

وجاء نحوه عن عبد الله بن عمرو رَضَالِللهُ عند الحاكم في «المستدرك» برقم: (۲۷۰)، وصححه العلامة الألباني رَحْمَهُ الله في «صحيح الترغيب والترهيب» برقم: (۲۱۸).

#### 🛧 الكلمة الطيبة من أسباب النجاة من النار:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ -قَالَ شُعْبَةُ: أَمَّا مَرَّ تَيْنِ فَلَا أَشُكُ -، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَمْرُةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». رواه البخاري، برقم: (٢٠١٦).





# 📌 الكلام الطيب مما يرفع الله به الدرجات، والعكس من ذلك من تكلم فيما

#### لا يحل هلك:

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّوَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَ<u>لَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَمَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رَضُوانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَمَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ». رواه البخاري، برقم: (١٤٧٨)، ومسلم، برقم: (٢٩٨٨).







#### قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَّا اللهَ

المبيت لغة: بات يفعل كذا، يبيت ويبات بيتا وبياتا ومبيتا وبيتوتة، أي: يفعله ليلا.(١)

قال الفراء: بات الرجل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية. (٢)

السجود لغة: السجدة: بالكسر اسم من سجد إذا انحنى خاضعا، أو وضع جهته على الأرض متعمدا. (٣)

ومما اشتملت عليه الآية الثناء على من يقومون الليل، وهذه الآية كقول الله تعالى ﴿ أُمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَاآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلَذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللهِ اللهِ الزمر]

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًاوَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (١٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) التعريفات الفقهية (ص: ١١١).



خَلْقِ ٱلسَّمَكُورَةِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْدَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّادِ السَّ ﴾[آل عمران].

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ اللَّهُ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وإن المتأمل في صفات عباد الله الصالحين يجد أن من أعظمها: تميزهم بقيام الليل؛ فالنفس في ذلك الوقت تتقلب في لذة النوم، فهنا تحتاج إلى مجاهدة عظيم، ولا يوفق لهذا إلا ذو حظ عظيم، فأصحاب القيام لهم النصيب الأوفر، والأجر المدخر، والفضل الجزيل عند ربهم سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، ممن جعلوا الجنة نصب أعينهم، فشمروا عن ساعد الجد، وأقبلوا على مناجاة ربهم سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، ولم يقدموا لذة من ملذات الدنيا على لذة الإقبال على الله، بل إن الذي وقر الإيمان في قلبه وازداد

إجلاله لربه يكون الناس في شأن وهو في شأن آخر، علم أن لذَّات الدنيا مؤقتة زائلة، ونحن فيها عابروا سبيل، سرعان ما تنقطع لذتها، ولا يبقى إلا لذة الجد والاجتهاد في طاعة رب العباد.

وَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَّ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ وَرَاءَهَا اللهُ جَالَاتُهُ عَنْ أَبِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ، قَاتَلَ وَرَاءَهَا اللهُ جَلَّالَةَ عَلَيْهِ اللهُ جَلَّالَةَ وَيَكُفِيهِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى بِنَفْسِهِ للله جَلَّالَةَ فَإِمَّا أَنْ يُفْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ الله جَلَّالَةَ وَيَكُفِيهِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي كَيْف صَبَّرَ لِي نَفْسَهُ؟!، وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ وَفِرَاشُ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُومُ مِنَ عَبْدِي كَيْف صَبَّرَ لِي نَفْسَهُ أَ!، وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ وَفِرَاشُ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُومُ مِنَ اللّيلِ فَيَذَرُ شَهْوَتَهُ، فَيَذْكُرُنِي وَيُنَاجِينِي وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ، وَالَّذِي يَكُونُ فِي سَفَرٍ وَكَانَ اللّيلِ فَيَذَرُ شَهُووَتَهُ، فَيَذْكُرُنِي وَيُنَاجِينِي وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ، وَالَّذِي يَكُونُ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكُبٌ، فَسَهَرُوا وَنَصَبُوا ثُمَّ هَجَعُوا، فَقَامَ فِي السَّحَرِ فِي سَرَّاءٍ أَوْ ضَرَّاءٍ». رواه اللَّيلِ فَيَذَرُ شَهُوتَهُ، فَيَذْكُرُنِي ويُنَاجِينِي وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ، وَالَّذِي يَكُونُ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكُبٌ، فَسَهَرُوا وَنَصَبُوا ثُمَّ هَجَعُوا، فَقَامَ فِي السَّحِرِ فِي سَرَّاءٍ أَوْ ضَرَّاءٍ». رواه الحاكم في «مستدركه» برقم: (٦٨ )، والبيهقي في «الأسهاء والصفات»، برقم: (٩٨٣)، واللفظ له، وابن منده في «التوحيد» برقم: (٩٧٨)، وفي «صحيح الترغيب الله الله المناسلة الصحيحة»، برقم: (٩٧٤ )، وفي «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٩٢٩ ).

#### 🚣 بعض الأدلة من القرآن على فضل قيام الليل:

هذا وقد ورد في كتاب الله، وسنة نبيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضائل كثيرة في قيام الليل نذكر منها:



#### أن الله رغب نبيه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ بقيام الليل؛ لما فيه من الثواب العظيم:

وقال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴿ فَهُ الْيَلَ إِلَا قَلِيلًا ۞ نِضَفَهُ. أَوِانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِّلِ ٱلْقُرْءَ اَنَ تَرْتِيلًا ۞ ﴾ [المزَّ مل].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي اليَّلِ وَنِصَفَهُ, وَثُلُثُهُ, وَطَابِهَةٌ مِنَ النَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اليَّلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَنَ تَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقَرَءُواْ مَا يَسَرَ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن مَعَكُ وَاللهُ يَقَدِرُ اليَّلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن تَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَا فَوَيْدُواْ مَا يَسَرَ مِن الْقُرْونَ يَقْدِلُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللهِ وَءَاخُرُونَ يُقَدِلُونَ فِي سَيكُونُ مِن فَضَلِ اللهِ وَءَاخُرُونَ يُقَدِلُونَ فِي اللهَ مَن فَضَلِ اللهِ وَءَاخُرُونَ يُقَدِلُونَ فِي سَيكُونُ مِن فَضَلِ اللهِ وَءَاخُرُونَ يُقَدِلُونَ فِي اللهَ مَن فَضَلِ اللهِ وَعَالَمُ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَالُونَ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْدُ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْورُ اللهُ ا

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَذَكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞﴾ [الإنسان].

وَقَالَ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلسُّجُودِ ١٠٠٠ ﴾ [ق].

وَقَالَ تعالى: ﴿ وَسَبِّعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ لَقُومُ ﴿ فَمِنَ ٱلْيَّلِ فَسَبِّعَهُ وَإِدْبَرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ فَ ﴾ [الطور].

# البيل من صفات عباد الله الصالحين، ومن أسباب دخولهم الجنة:

قال الله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللهُ قَالَ!

#### 📌 ومن صفات أولي الألباب، ومن أسباب رحمة الله لهم:

قال الله تعالى: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَيِّهِۦؖ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۚ ۖ ﴿ الزُّمَرِ ].

#### ومن صفات الذين يطمعون بما عند الله ، ومن أسباب الأجر العظيم:

قال الله تعالى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا وَمُعَالَّونَ وَالْمَصَاوِعِ مِلْمَا وَمُ وَمِنْ وَوَقَا وَطَمَعُا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَا وَمِعْمَا وَمِمَا وَمِمَا وَمِمْ مِن قُرُونَ وَمِعْمُ وَمِن وَمُونَ وَمِمْ مِن قُرُونَ وَمِمَا مِن وَالْمَالِمِعِينَا وَمِمْ مِن قُرُونَ وَالمَالِمِي وَمِعْمَالِ وَمِنْ وَمُعْمِونَا وَمِمْ مِن قُرْونَ وَمِعْمَالِمَا وَمِمْ مِن قُرْوَةً وَمُعْمِونَا وَمِعْمَا وَمِعْمَا وَمِعْمَالُونَ وَمِعْمَا وَمِعْمَا وَمِعْمَا وَمِعْمَا وَمِعْمَا وَمِعْمَا وَمِعْمَا وَمِعْمَا وَمِعْمِا وَمِعْمَا وَمِع

#### ومن صفاتهم تميزهم عن غيرهم بهذه الخصلة العظيمة:

قال الله تعالى: ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللّهِ ءَانَآءَ ٱلْيُلِ
وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ اللهِ يَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ ﴾ [آل عمران].



#### 📌 من صفات المحسنين المتقين، ومن أسباب إكرام الله لهم بالجنة :

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُّونٍ ﴿ أَا اللهُ عَالَىٰ هُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَلَ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

#### 

وقد وردت أدلة كثيرة في السنة في فضائل قيام الليل والمحافظة عليه، نذكر بعضا منها، ونسأل الله التوفيق للمثابرة والحرص على الأعمال الصالحة.

#### 📌 قيام الليل من أسباب تكفير السيئات، ورفع الدرجات:

فَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَهُو قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّنَاتِ، بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُو قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّنَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ». رواه الحاكم في «مستدركه» برقم: (١١٥٦)، وحسنه العلامة الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في «إرواء الغليل» برقم: (٢٥٦).

تنبيه: قد ضعف العلامة الألباني رَحْمَهُ اللَّهُ هذا الحديث؛ لأنه ورد من طريق محمد بن سعيد المصلوب، وهو وضاع.

وأما هذا الذي ذكرته فهو من طريق أخرى، وكذلك وردت زيادة ضعيفة في الحديث في آخره، وهي قوله: «مطردة للداء من الجسد» ضعيف. انظر: كتاب «تراجعات الألباني» (٣٣)، ط: المعارف الرياض.



وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَيمٍ الدَّارِيِّ رَضَيْلِللهُ عَنْهُا، عن النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ رَبُّكَ جَلِيَّةَ: اقْرَأْ وَارْقَ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ رَبُّكَ جَلِيَّةَ: اقْرَأْ وَارْقَ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ، يَقُولُ رَبُّكَ جَلِيَّةً لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ، فَيَقُولُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ يَا رَبُّ أَنْتَ أَعْلَمُ، وَيَقُولُ الْعَبْدِ النَّعِيمَ». رواه الطبراني في «الكبير» برقم: (١٢٥٣)، فيَقُولُ بِهَذِهِ الخُلْدَ، وَبِهَذِهِ النَّعِيمَ». رواه الطبراني في «الكبير» برقم: (٦٣٨)، وحسنه العلامة الألباني رَحْمَهُ اللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٦٣٨).

#### صلاة الليل حصن حصين من الغفلة:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَالِيّلُهُ عَنْهُا، قَالَ: قال رسول الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَامَ بِعِشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِعِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِعِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَنْطِرِينَ». رواه أبو داود، برقم: مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَنْطِرِينَ». رواه أبو داود، برقم: (١٣٩٨)، وصححه العلامة الألباني رَحْمَهُ ٱلله في «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٢٣٩).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قال رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى هُوُلاءِ الصَّلَوَاتِ المُكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ أَيَّةٍ لَمْ هُولاءِ الصَّلَوَاتِ المُكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْقَانِتِينَ». رواه الحاكم في «مستدركه»، برقم: يُكْتَبْ مِنَ الْقَانِتِينَ». رواه الحاكم في «مستدركه»، برقم: (١١٤٠)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٦٤٠)، و«السلسلة الصحيحة»، برقم: «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٦٤٠)، و«السلسلة الصحيحة»، برقم:



(٦٥٧)، ونقل قول الحاكم قوله: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

قال العلامة الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ: وهو كما قالا.

#### 🛧 صلاة الليل شاهدة لأصحابها:

عَنْ جَابِرٍ رَضَّوَاْلِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قال رسول الله صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ مَنْ أَخْرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رواه مسلم، برقم: (٧٥٥).

#### شارة الليل أجرها عظيم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْسُكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ». رواه البخاري، برقم: (۲۹۸۲).

#### شاه الليل من أسباب إكرام الله للعبد بالجنة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: (يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجُنَّةِ»، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ فِي الْجُنَّةِ»، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ فَي الْجُنَّةِ»، وَاللّهُ وَرَا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ يَمْ الْمُؤْمِرِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِيّ. رواه البخاري، برقم: (١١٤٩)، ومسلم، برقم: (٢٤٥٨).

وعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الجُنَّةِ



غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لَمِنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَطَأَفْشَى السَّلامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ». رَوَاهُ ابن حبان، برقم: (٧٤١)، وحسنه العلامة الألباني رَحِمَهُ أُللَّهُ في «صحيح ابن حبان» و «مشكاة المصابيح» (١/ ٣٨٨)، وجاء نحوه عن عبد الله بن عَمرو مِن عند الحاكم في «المستدرك»، برقم: (٢٧٠)، وصححه العلامة الألباني رَحَمَهُ أُللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٩٤٧).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي، وَقَرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ»، قَالَ: قُلْتُ: وَقَرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: «أَفْشِ السَّلامَ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الجُنَّة، قَالَ: «أَفْشِ السَّلامَ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَصِلِ الأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ ادْخُلِ الجُنَّة بِسَلامٍ». رواه الحاكم في وصِلِ الأَرْحَامَ، وقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ ادْخُلِ الجُنَّة بِسَلامٍ». رواه الحاكم في «إرواء «مستدركه»، برقم: (٧٢٧٨)، وصححه العلامة الألباني رَحْمَهُ اللَّهُ في «إرواء العليل»، تحت حديث رقم: (٧٧٧).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضَوْلِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ، فَجِئْتُ فِي انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ، قَدِمَ رَسُولُ الله وَ قَدِمَ رَسُولُ الله وَ فَكِئْتُ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَشْبَتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَشْبَتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَنَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَشْبَتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُه



برقم: (٢٤٨٥)، وصححه العلامة الألباني رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «إرواء الغليل» تحت حديث رقم: (٧٧٧).

قوله: انجفلَ الناس، بالجيم؛ أي: أسرعوا ومضَوا كلهم.

استبنتُه: أي: تحققَّته وتبيَّنته. راجع «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٣٩٦).

#### 🛧 صلاة الليل من أسباب دفع الشيطان والنشاط والبركة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَاوْتُهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ مَنَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ مَلَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ كَسُلَانَ». انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ». رواه البخاري، برقم: (١١٤٢)، ومسلم، برقم: (٧٧٨).

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلا أُنْثَى وَعَنْ جَابِرٍ رَضِّ اللهُ عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ حِينَ يَرْقُدُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّا وَصَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ». رواه ابن خزيمة، برقم: (١١٣٣)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢١٤).

وقال العلامة ابن القيم رَحْمَهُ اللّهُ في «الطب النبوي» (١٨٦)، ط: الهلال-: قِيَامُ اللَّيْلِ مِنْ أَنْفَعِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَمِنْ أَمْنَعِ الْأُمُورِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ اللّيْلِ مِنْ أَنْفَعِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَمِنْ أَمْنَعِ الْأُمُورِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ اللّهُ مِنَةِ، وَمِنْ أَنْشَطِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ وَالرُّوحِ وَالْقَلْبِ. اهـ



#### 📌 صلاة الليل مقبولة، مستجاب الدعاء فيها:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَّ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ</u> قَالَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ، وَلَهُ الحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهُ وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحُمْدُ لللهُ، وَسُبْحَانَ الله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللهُ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّا وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ». رواه البخاري، برقم: (١١٥٤).

#### شادة آخر الليل من أسباب إجابة الدعاء:

عَنْ جَابِرٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ». رواه مسلم، برقم: (٧٥٧).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا وَ كُلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». رواه البخاري، برقم: (١١٤٥)، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». رواه البخاري، برقم: (٧٥٨)، ومسلم، برقم: (٧٥٨).

#### شارة الليل من أسباب رحمة الله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا اللَّاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً





قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَّاءَ». رواه أبو داود، برقم: (١٣٠٨)، وصححه الألباني رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٦٢٥)، وهو في «الصحيح المسند» للعلامة الوادعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ، برقم: (١٢٦٠).

#### شاما عظيما: عظيما: الليل ينال صاحبها مقاما عظيما:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا، قَالَا: قال رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ». رواه أبو داود، برقم: (١٣٠٩)، وصححه العلامة الألباني رَحمَهُ ٱللَّهُ في "صحيح أبي داود» برقم: (١٣٠٩)، وفي "صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٢٢٦).

#### شرف ورفعة للمؤمن:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَّوَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ بَحْزِيٌّ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، شَرَفُ المُؤْمِنِ قِيَامُ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ بَحْزِيٌّ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، شَرَفُ المُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ». رواه الحاكم في «مستدركه»، برقم: (٧٩٢١)، وفي «السلسلة الطحيحة»، برقم: (٨٣١).





#### شادة الليل من أسباب القرب من الله:

#### شادة الليل يتعجب الله من المثابرين إليها:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِّ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمٌ قَالَ: "عَجِبَ رَبُّنَا جَهَّالَا مِنْ الْمَانِ وَحَلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلَجَافِهِ، مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ رَبُّنَا: أَيَا مَلَائِكَتِي، انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوطَائِهِ، وَمِنْ بَيْنِ حَلِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى مَلَائِكَتِي، انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ الله جَهَا عَنْدِي، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، فَانْهُ وَمِنَ الْفِرَارِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَمَنْ اللهُ عَبْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَمَا لَهُ عَبْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَيَقُولُ اللهُ جَرَاهِ اللهُ مَرَاجَعَ مَتَى أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَالله عَبْدِي، وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِي، وَتَعْدَ اللهُ مَرَاكِلَةً وَقَفَه، وقال: له رَجَعَ رَغْبَةً فِيهَا عِنْدِي، وَهُ هَمَّ عِنْدِي، وَقَد رجح العلامة الألباني رَحِمَهُ اللهُ وقفه، وقال: له حكم الرفع، وحسنه لغيره كها في «السلسلة الصحيحة»، برقم: (٣٤٧٨)، وفي «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٣٣٠).





#### شامة الليل من أسباب معالجة النفس، وما يطرأ عليها من تساؤلات:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَالِكُعَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ عُقَدٌ فَيتَوَضَّأُ، فَإِذَا مِنْ أُمَّتِي، يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِن اللَّيْلَ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَيتَوَضَّأُ، فَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ اللهُ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الجُجَابِ: انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيقُولُ اللهُ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الجُجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِحُ نَفْسَهُ يَسْأَلُنِي، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي، فَهُو لَهُ». رواه أحمد انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِحُ نَفْسَهُ يَسْأَلُنِي، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي، فَهُو لَهُ». رواه أحمد في «مسنده»، برقم: (١٧٧٩١).

تنبيه: حسن الحديث لغيره العلامة الألباني رَحْمَهُ الله في «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٦٣١)، وإنها حسنه لغيره، -والله أعلم-؛ لأنه ذكره من الطريق التي فيها ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد توبع كما في هذا الإسناد من طريق عمرو بن الحارث الأنصاري، أبي أيوب، وهو ثقة.

ولذلك قال الأرناؤوط -كما في «تحقيقه لمسند أحمد» (٢٨/ ٢٥٨) ط: الرسالة -: حديث صحيح، وابن لهيعة قد توبع.

#### 📌 صلاة الليل مما يغبط صاحبها عليها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّالِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: قال رسول الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ



مِثْلَ مَا أُوتِيَ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ». رواه البخاري، برقم: (٧٢٣٢).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضَايِّكُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُو يَقُومُ بِهِ، آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُنْفِقُهُ، آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ». رواه البخاري، برقم: (٧٥٢٩)، ومسلم، برقم: (٨١٥).

وعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَخْسَ رَضَيَّالِكُهُ عَنْهُ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً -، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «لا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ قُرْ آنًا فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَو يَتْبَعُ مَا فِيهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَو أَنَّ اللهَ أَعْطَانِي مَا أَعْطَى فُلانًا فَهُو يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ، يَقُولُ رَجُلٌ: مِثْلَ فَأَقُومُ بِهِ كَمَا يَقُومُ بِهِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مَالا فَهُو يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ، يَقُولُ رَجُلٌ: مِثْلَ فَأَقُومُ بِهِ كَمَا يَقُومُ بِهِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مَالا فَهُو يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ، يَقُولُ رَجُلٌ: مِثْلَ فَلْانَا يَرْحَمُهُ اللهُ يَعْفُو مُ بِهِ كَمَا يَقُومُ بِهِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مُالا فَهُو يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ، يَقُولُ رَجُلٌ: مِثْلَ ذَكِلَاكَ». رواه الطبراني في «الكبير»، برقم: (٢٢٦)، وحسنه العلامة الألباني رَحْمَهُ اللهُ في «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٢٣٦).

عَنْ سَمُرَةَ رَضَيَّالِللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: «لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إِلا فِي اثْنَيْنِ: الرَّجُلِ يَحْسُدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيهُ اللهُ اللَّال الْكَثِيرَ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ، يَقُولُ الآخَرُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلَ هَذَا لأَنْفَقْتُ مِثْلَ مَا يُنْفِقُ وَأَحْسَنَ، فَهُو النَّفَقَةَ، يَقُولُ الآخَرُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلَ هَذَا لأَنْفَقْتُ مِثْلَ مَا يُنْفِقُ وَأَحْسَنَ، فَهُو يَحْسُدُهُ، وَرَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقُومُ بِهِ اللَّيْلَ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لا يَعْلَمُ الْقُرْآنَ، فَهُو يَعْسُدُهُ عَلَى قِيَامِهِ، وَعَلَى مَا عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَيَقُولُ: لَوْ عَلَّمَنِي اللهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ ». رواه الطبراني في «الكبير»، برقم: (٢٠٦٤)، وحسنه لغيره لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ ». رواه الطبراني في «الكبير»، برقم: (٢٠٦٤)، وحسنه لغيره



العلامة الألباني رَحمَهُ ٱللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٦٣٤).

قال المنذري -عقب الحديث-: «الحُسَد»: يُطلق وَيُرَاد بِهِ تمني زَوَال النِّعْمَة عَن المُحْسُود، وَهَذَا حرَام بالإتِّفَاقِ.

وَيُطلق وَيُرَاد بِهِ الْغِبْطَة، وَهُو تمني حَالَة كحالة المَغْبُوطِ مِنْ غَيْرِ تَمَنِي زَوَالهَا عَنهُ، وَهُو المُرَاد فِي هَذَا الحَدِيث، وَفِي نَظَائِره، فَإِن كَانَت الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا المغبوط محمودة، فَهُو تمن مَذْمُوم يَأْثُم عَلَيْهِ المتمني. اهـ

#### 

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَالِللهُ عَنْهُمَا، قَالَ فِي رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَنْهُمَا اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». صَلَّاللهُ عَيْدُ وَسَلَمَ: (اللهُ اللهُ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». رواه البخاري، برقم: (١١٥٨).

#### الحرص على قيام الليل على أي حال كان عليه الإنسان:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَيُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَيُ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا. رواه أبو داود، برقم: (١٣٠٧)، وصححه العلامة الألباني رَحْمَهُ الله في «صحيح سنن أبي داود»، وفي «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم: (٦٣٢)، وفي «صحيح الأدب المفرد»، برقم: (٦١٨)، وهو في «الصحيح المسند» للعلامة الوادعي رَحْمَهُ الله، برقم: (١٥٩٧).





### 🛧 قيام الليل أفضل الصلاة بعد المفروضة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قال رسول الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ اللَّحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». رواه مسلم، برقم: (١١٦٣).

#### 🛧 صلاة الليل ممدوح أصحابها :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ رَضَيَّلَهُ عَنْهُا، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُوْيَا فَأَقْصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمُسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْ مَطُويَّةٌ كَطَيِّ الْبِيْرِ ، وَإِذَا لَمَا قُرْنَانِ ، وَإِذَا فِيهَا أَنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ ، النَّارِ ، فَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ ، فَخَعَدْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ: فَلَقِينَا مَلَكُ آخَرُ ، فَقَالَ لِي: لَمْ ثُرَعْ ، فَعَلَا وَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: لَمْ ثُرَعْ ، اللَّهُ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا». رواه البخاري، برقم: (١١٢٢).

#### احتساب الأجر في قيام الليل:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِي صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ





مِنَ وَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَادِي، وَرَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ»، قَالَ: يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ»، قَالَ: الْعُمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِواكِهِ ثَعْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: «لَنْ -أَوْ- لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى الْعَمَلَ، فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى سِواكِهِ ثَعْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: «لَنْ -أَوْ- لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ»، عَملِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ»، ثُمَّ اتَبْعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَكَا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِنْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقُّ، قَالَ: اخْرِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوتَقَى، قَالَ: الْجُلِسُ، وَلَكَ عَلَى الله وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَوْ الله وَرَسُولِه، ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ أَنْ الله وَرَسُولِه، وَأَنْ مُ وَأَنْ مُ وَأَنْ مُ وَالَا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي. رواه الله وَرَسُولِه، وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي. رواه البخاري، برقم: (١٩٣٣)، ومسلم، برقم: (١٧٣٣).

#### النبي صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع قيام الليل: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع قيام الليل:

وقد كان في مقدمة أولئك العُبَّاد، وذروة الزهاد ممن تركوا كثرة الرقاد، وأقبلوا على طاعة رب العباد: نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله أن يجمعنا به في الجنة-، فحري بالمسلم أن يتأسى به، وينهج سنته، ويقفوا أثره، فإن الرفعة والفوز في الدنيا والآخرة تكون للمتبعين لكتاب الله وسنة نبيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وإليك من نهاذج قيامه لليل:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِّهُ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ



فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَامَ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ فَقَامَ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ أَنْاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّالُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّ أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَ: «إِنِّي رَسُولُ الله صَلَّالُكُ النَّاسُ، فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ». رواه البخاري، برقم: (٢٦٩)، ومسلم، برقم: (٢٦١).

وَعَنْهَا رَضَوَالِلَّهُ عَنَهَا أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ قَطُّ حَتَّى أَسنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ لَيْهُ، أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ. رواه البخاري، برقم: (١١١٨)، ومسلم، برقم: (٧٣١).

وَعَنْهَا رَضَالِلُهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّ فِي الْمُسْجِدِ، فَصَلَّ رِجَالُ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ النَّانِيَةِ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ المُسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ المُسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُر أَهْلُ المُسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ فَلَمَّ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ المُسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَالَةُ عَلَيْهِ مُنْ مَعْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّلِللهُ عَلَيْهِ مَا فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّلِللهُ عَلَيْهِ مُنْ مَالِلهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ، فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا». رواه البخاري، برقم: (٧٢٩)، ومسلم، برقم: (٧٦١).

وَعَنْهَا رَضَٰوَلِيَّهُ عَنْهَا النَّبِيِّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u>َ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ فَرَاشِ أَهْلِهِ. رواه البخاري، برقم: (٥١٥)، ومسلم، برقم: (٥١٢).

وعَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضَيَّلِكُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّالًهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوضَا وَخَرَج. رواه البخاري، برقم: (١١٤٦)، ومسلم، برقم: (٧٣٩).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِّ اللهِ رَضِّ اللهِ رَضِّ اللهِ وَضَّ اللهِ وَضَّ اللهِ وَضَّ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَضَّ اللهِ وَضَّ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَضَّ اللهِ وَضَّ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وعَنْ حُذَيْفَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى،



فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُثَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا، تَسْبِيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ تَحِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا، قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه. رواه مسلم، برقم: (٧٧٢).

عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. رواه البخاري، برقم: (٢٠٢٤)، ومسلم، برقم: (١١٧٤).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ وِسَادَةً، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُرِحَتْ لِرَسُولِ اللهِ وِسَادَةً، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْآيَاتِ الْعَشْرَ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْآيَاتِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ، ثُمَّ أَتَى شَنَّا مُعَلَّقًا فَأَخَذَهُ، فَتَوضَّا، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى رَبُعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَلَى مَنْ مَلَى مَنْ مُ سَلَى مَنْ مُسَلِى مَلْ مَنْ مُولَى مَنْ مُ مَلَى مَلْ مَنْ مُ مَلْ مَنْ مُ مَلْ مَنْ مُ مَلْ مَنْ مُ مَلْ مَلْ مَلْ مَلْ مُ مُسَلِى مَلْ مَنْ مُ مُسَلِى مَنْ مُ مُسَلِى مَنْ مُولِمُ مَا مُسْلَى مَنْ مُولِمُ مُسَلَى مَنْ مُ مُسَلِى مَنْ مُ مُسَلِى مَنْ مُ مُسَلِى مَا مُسَلَى مَنْ مُ مُسْلَى مَا مُسَلَى مَا مُسَلَى مُسَلَى مَا مُعَتَيْنِ مَا مُسُلَى مَا مُسَلَى مَا مُسَلِى مَا م

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُما: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ،



فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَ<u>لَّالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي اللَّكْذَانَ بِأُذْنَيْهِ. رواه البخاري، برقم: وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذْنَيْهِ. رواه البخاري، برقم: (٩٩٥)، ومسلم، برقم: (٧٤٩).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَخْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ. رواه البخاري، برقم: (١١٤٠)، ومسلم، برقم: (٧٣٨).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. رواه البخاري، برقم: (١١٣٦)، ومسلم، برقم: (٢٥٥).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْل. رواه البخاري، برقم: (١١٣٨)، ومسلم، برقم: (٧٦٤).

وَعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِوَالِللَّهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ. رواه البخاري، برقم: (١١٣٩).

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. رواه البخاري، برقم:

(۱۱٤۱)، ومسلم، برقم: (۱۱۵۸).

وَعَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُصُّ فِي قَصَصِهِ، وَهُوَ يَذُكُرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ.

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ بِهِ مُوقِنَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ إِذَا اسْتَثَقْلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمُضَاجِعُ

وَفِينَا رَسُولُ الله يَتْلُو كِتَابَهُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ رَواه البخاري، برقم: (١١٥٥).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَيَّلِكُعَنْهَا، قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا. رواه ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا. رواه البخاري، برقم: (١١٥٩)، ومسلم، برقم: (٧٣٨).

#### شفة صلاة نبي الله داود صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قيام الليل:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَيَّكُ عَنْهُا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ جَلَا الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ الطَّيْلِ، ثَمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَوْقُدُ آخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ جَلَا اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ»، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَادٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ: يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ»، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَادٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ: يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ»، قَالَ: نَعَمْ. رواه البخاري، برقم: (٣٤٢٠)، ومسلم، ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ؟، قَالَ: نَعَمْ. رواه البخاري، برقم: (٣٤٢٠)، ومسلم،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



برقم: (۱۱۵۹).

#### ▲ وأختم هذا الفصل برؤيا منامية محفزة وباعثة للهمم في قيام الليل:

عن أبي سليهان الداراني رَحْمَهُ ٱللّهُ: بَيْنَا أَنَا سَاجِدٌ إِذْ ذَهَبَ بِي النَّوْمُ فَإِذَا أَنَا بِهَا - يَعْنِي الْخُورَ-، قَدْ رَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا، فَقَالَتْ: حَبِيبِي أَتَرْقُدُ عَيْنَاكَ وَالْمُلِكُ يَقْظَانُ يَعْظُورُ إِلَى الْمُتَهَجِّدِينَ فِي تَهَجُّدِهِمٍ؟ بُوْسًا لِعَيْنِ آثَرَتْ لَذَّةَ نَوْمِهِ عَلَى لَذَّةِ مُنَاجَاةِ الْعَزِيزِ، يَنْظُرُ إِلَى المُتَهَجِّدِينَ فِي تَهَجُّدِهِمٍ؟ بُوْسًا لِعَيْنِ آثَرَتْ لَذَّةَ نَوْمِهِ عَلَى لَذَّةِ مُنَاجَاةِ الْعَزِيزِ، يَنْظُرُ إِلَى المُتَهَجِّدِينَ فِي تَهَجُّدِهِمٍ؟ بُوْسًا لِعَيْنِ آثَرَتْ لَذَة الرُّقَادُ؟ حَبِيبِي وَقُرَّةَ عَيْنِي قُمْ فَقَدْ دَنَا الْفَرَاغُ، وَلَقِي المُحبُّونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، فَهَا هَذَا الرُّقَادُ؟ حَبِيبِي وَقُرَّةَ عَيْنِي أَتَرْقُدُ عَيْنِي أَتَرْقُدُ عَيْنَاكَ، وَأَنَا أُرْبَى لَكَ فِي الْخِدْرِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا؟ فَوَثَبْتُ فَزِعًا وَقَدْ عَرَقْتُ السَّيحَيَاءً مِنْ تَوْبِيخِهَا إِيَّايَ، وَإِنَّ حَلَاوَةَ مَنْطِقِهَا لَفِي سَمْعِي وَقَلْبِي. رواه البيهقي في السَّيحْيَاءً مِنْ تَوْبِيخِهَا إِيَّايَ، وَإِنَّ حَلَاوَةَ مَنْطِقِهَا لَفِي سَمْعِي وَقَلْبِي. رواه البيهقي في السَّيحْيَاءً مِنْ تَوْبِيخِهَا إِيَّايَ، وَإِنَّ حَلَاقَ مَنْ عَبْدِ الله الْحُافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْطِقِهَا لَفِي سَمْعِي وَقَلْبِي، ثنا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا أَجْو عَبْدِ الله الْحُوافِمُ ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْطُوقِهِ اللهِ الْخَوادِيِّ بِهِ اللهِ الْحُوادِيِّ بِهِ اللهُ الْمُوبَعِي وَقَلْدِي بَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا أَجْوَدُ الْمَاعِيلِيُّ مَنا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ مَنا أَنْ أَلُو بَكُو الْكِولَا لِي الْمُوبَعِي اللهِ الْمُقَادِي اللهُ الْمُوبَعِي اللهِ الْمُوبَعِي اللهِ الْمُؤَادِي اللهُ الْمُوبَعِي اللهُ الْمُوبَعِي اللهِ الْمُؤَادِي اللهُ الْمُؤْدِي اللهِ اللهُ الْمُؤَادِي اللهُ الْمُؤْدُ عَلَاقًا اللّهُ الْمُؤَادِي اللْمُوبَعِلَيْهِ اللهُ الْمُؤَادِي اللهُ الْمُؤَادِي اللهُ الْمُولِي الْمُؤَادِي اللهُ الْمُؤَادِي الْمُؤَادِي اللْمُعِي اللْمُؤَ

#### رجال الإسناد:

أبو عبد الله الحافظ: هو الإمام الحافظ الحاكم محمد بن عبد الله بن حمدويه، صاحب «المستدرك على الصحيحين».

أبو بكر الإسهاعيلي: هو أحمد بن إبراهيم الجرجاني، ترجم له الذهبي بقوله: الإمام الحافظ الثبت، شيخ الإسلام، كبير الشافعية بناحيته، وجمع مع إمامته في علم الحديث والفقه رفعة الأسانيد والتفرد ببلاد العجم، ومرة: ثقة حجة كثير الحديث.

يحيى بن منصور القاضي: وثقه الحاكم.

وقال الذهبي رَحِمَهُ اللَّهُ في ترجمته من « سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٢٨)-: كَانَ غَزِيْرَ الحَدِيْثِ.

أحمد بن أبي الحواري: هو الغطفاني أبو الحسن.

قال الحافظ رَحْمَدُاللَّهُ في «التقريب» - ثقة زاهد.

وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَا آوَى رَجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِخَيْرٍ إِلا عَرَضَ اللهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ هُو يَتْرُكُهُ. قَالَ: وَكَانَ الْعَلا ُ رَحِمَهُ اللَّهُ، يُحْيِي كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ فَوَجَدَ لَيْلَةً فَتْرَةً، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقِظِينِي، لَيْلَةِ جُمُعَةٍ فَوَجَدَ لَيْلَةً فَتْرَةً، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقِظِينِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، فَأَتَاهُ آتِ فِي مَنَامِهِ فَأَخَذَ بِنَاصِيتِهِ، وَقَالَ: يَا ابْنَ زِيَادٍ قُمْ فَاذْكُرِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، فَأَتَاهُ آتِ فِي مَنَامِهِ فَأَخَذَ بِنَاصِيتِهِ، وَقَالَ: يَا ابْنَ زِيَادٍ قُمْ فَاذْكُرِ اللهَ يَذْكُرِ كَ، فَقَامَ فَزِعًا فَهَا زَالَتْ تِلْكَ الشَّعْرَاتُ قَائِمَةً مِنَ الْعَلاءِ حَتَّى مَاتَ. قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْعُبَّادِ قَلَّ مَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَنَامَ عَنْ جُزْئِهِ، وَقَفَتْ عَلَيْهِ كَأَنَّ وَجْهَهَا الْقَمَرُ وَمَعَهَا رَقٌ فِيهِ مَكْتُوبُ فَيَا يَرَى النَّائِمُ جَارِيَةً، وَقَفَتْ عَلَيْهِ كَأَنَّ وَجْهَهَا الْقَمَرُ وَمَعَهَا رَقٌ فِيهِ مَكْتُوبُ شَعْرُ:

أَهُتْكَ لَـذَّةُ نَوْمَـةٍ عَـنْ خَـيْرِ تَعِـيشُ مُخَلَّـدًا لا مَـوْتَ فِيـهِ تَعِيشُ مُخَلَّـدًا لا مَـوْتَ فِيـهِ تَـيَقَّظْ مِـنْ مَنَامِـكَ إِنَّ خَـيْرًا

عَيْشِ مَعَ الخَيْرَاتِ فِي غُرَفِ الجِنَانِ وَتَسنْعَمُ فِي الجِنَانِ مَسعَ الجُسَانِ مِسنَ النَّوْم التَّهَجُّدُ بِسالْقُرْآنِ

قَالَ: فَوَالله مَا ذَكَرْتُهَا قَطُّ إِلا ذَهَبَ عَنِّي النَّوْمُ.





الحديث حسن الإسناد، رواه المروزي كما في «مختصر قيام الليل» (١٠٥)، ط: حديث أكادمي، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُم، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُم، عَنْ الْحُسَنِ، به.

#### رجال الإسناد:

يحيى بن يحيى: هو النيسابوري الحنظلي، أبو زكريا، ثقة ثبت إمام.

هشيم: هو ابن بشير السلمي، أبو معاوية، ثقة ثبت.

صالح بن رستم: هو الخزاز. قال الإمام أحمد: صالح الحديث. وقال يحيى بن سعيد القطان: هو عندي لا بأس به، ولم أجد له حديثا منكرا. وقال الحافظ المزي: استشهد به البخاري في «الصحيح». راجع «تهذيب الكمال».

#### الما القيام أيهما أفضل طول القيام أم طول السجود؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَدُاللَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١١٤): وقد تنازع العلماء: أيها أفضل: إطالة القيام؟ أم تكثير الركوع والسجود؟ أم هما سواء؟ على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن أحمد، وقد ثبت عنه في الصحيح «أي الصلاة أفضل؟» قال: «طول القنوت»، وثبت عنه أنه قال: «إنك لن تسجد لله

سجدة إلا رفعك الله بها درجة ؛ وحط عنك بها خطيئة»(١) ، وقال لربيعة بن كعب: «أعني على نفسك بكثرة السجود»(٢) ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام، ولكن ذكر القيام أفضل، وهو القراءة، وتحقيق الأمر: أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة، فإذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، كها كان النبي صلّالله علي بالليل، كها رواه حذيفة وغيره، وهكذا كانت صلاته الفريضة وصلاة الكسوف وغيرهما كانت صلاته معتدلة، فإن فضًل مفضًل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع تكثير الركعات فهذان متقاربان، وقد يكون هذا أفضل في حال كها أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلّى ثهاني ركعات يخففهن ولم يقتصر على ركعتين طويلتين، وكها فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام. اهـ



<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، برقم: ( ٤٨٨ ).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، برقم: (٤٨٩).



# وصف عباد الرحمن حال خوفهم من عذاب الله

#### قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴾

جهنم اسم للنار، فمن أوصاف عباد الله المؤمنين أنهم لا يكتفون بالعيش في طاعة الله مع الرجاء، بل يتقلبون بين الخوف والرجاء، ولا يقر لهم قرار لطالما وهم في هذه الدنيا ودماؤهم تجري في عروقهم، فمن هنا لابد أن يكون لهم إقبال على الله بجميع أنواع العبادات، ومن ذلك الدعاء بأن يصرف الله عنهم عذاب جهنم.

قال الإمام القرطبي رَحَمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (١٣/ ٧٢): قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَلَى الْمُ مَعَ طَاعَتِهِمْ مُشْفِقُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴾ [الفرقان: ٦٥] أَيْ هُمْ مَعَ طَاعَتِهِمْ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ وَجِلُونَ مِنْ عَذَابِ الله.

قال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِّ كَلِيَّهُ عَنْهُ: يَقُولُونَ ذَلِكَ فِي سُجُودِهِمْ وَقِيَامِهِمْ. اهـ

#### 🚣 ما ذكره الله من دعوات الخائفين من النار في كتابه:

الذي يخاف من الله ومن نار جهنم هم الموفقون، وقد ذكر الله سبحانه نبذة من أولئك إضافة لما في هذه الآيات عمن كانوا لا يفترون عن الدعاء أن يجنبهم الله من النار: قال الله تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَنَتٍ

لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلُقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللهُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ الله ﴿ آلَ عمران].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ أَوُّنِيَّكُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْمِي مِن عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وقال تعالى: ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ } [الإسراء:٥٧].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٧٧ ﴾ [المعارج].

وقال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللَّهِ [إبراهيم].

وقال تعالى: ﴿ وَأَقِبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَآءَلُونَ ١٠٠٠ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

الطور]. فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهِ [الطور].

#### المؤمن يدعوالله كثيراأن يجنبه النار:

ذروة الخائفين من الله تعالى هم أنبياء الله تعالى، وذروتهم نبينا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وقد كان كثير الدعاء بالنجاة من النار فمن ذلك:

عَنْ أَنْسٍ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>



فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». رواه البخاري، برقم: (٦٣٨٩)، ومسلم، برقم: (٢٦٩٢).

وعَنْ أَبِي صَالِح السهان، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ: أَتَشَهَّدُ، وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ: أَتَشَهَّدُ، وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَبُ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّي لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجُنَّةُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّي لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَالِّلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ». رواه أبو داود، برقم: (٢٩٧)، والإمام وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في «صحيح سنن أبي داود» (٣/ ٧٧٧)، والإمام الوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٢/ ٢٥٧).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجُنَّةُ وَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الجُنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الجُنَّةُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ» رواه الترمذي، برقم: (٢٥٧٢)، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ» رواه الترمذي، برقم: (٢٥٧٢)، وصححه الإمام الألباني رَحْمَهُ أللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣/ ٤٦٥)، والإمام الوادعي رَحْمَهُ أللَّهُ في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (١/ ١٠٦).

وعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ إِنِّ أَسْأَلُكَ مِنَ الْحُيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَنْ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ الْعَمَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعْوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا» رواه ابن ماجه، برقم: (٤/ ٥٦). وصححه الإمام الألباني رَحْمَهُ اللهُ في «الأحاديث الصحيحة» (٤/ ٥٦). والأدلة في هذا الصدد كثيرة.

#### النار: ﴿ وَفُ السَّلْفُ مِنَ النَّارِ:

ومن خلال هذه الآية يتبين لنا أن المؤمن التقي الذي يرجو الجنة ويخاف من الله، وقد جاء عَنْ عَطَاءٍ، الخسارة بين يدي الله تعالى هو الذي يكون كثير الخوف من الله، وقد جاء عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَلَى عَائِشَة، فَقَالَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا، فَقَالَ: أَقُولُ يَا أُمَّهُ كَمَا قَالَ الأَوَّلُ: زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا، قَالَ: فَقَالَتْ: دَعُونَا مِنْ تَزُورَنَا، فَقَالَ: أَقُولُ يَا أُمَّهُ كَمَا قَالَ الأَوَّلُ: زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا، قَالَ: فَقَالَتْ: دَعُونَا مِنْ رَطُانَتِكُمْ هَذِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ: أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ مِنَ اللَّيَالِي، قَالَ: (يَا عَائِشَةُ مَلِ اللهُ إِنِّي لأُحِبُ قُرْبَكَ، وَأُحِبُ مَا سَرَّكَ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَلَةً لَرَبِي اللهُ إِنِّي لأُحِبُ قُرْبَكَ، وَأُحِبُ مَا سَرَّكَ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَلَةً لَوَبِي اللهُ إِنِي لأُحِبُ قُرْبَكَ، وَأُحِبُ مَا سَرَّكَ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَلَةً لَوْبَيِ اللهُ إِنِي لأُحِبُ قُرْبَكَ، وَأُحِبُ مَا سَرَّكَ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ فَتَطَهَّرَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ فَتَلَ عَائِشَةً فَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ



يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الأَرْضَ، فَجَاءَ بِلالِّ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا يَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَر؟ قَالَ: ﴿ أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ، وَيْلُ لَمِنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَورَةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠]. الآية قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَورَةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠]. الآية كُلَّهَا. رواه ابن حبان، برقم: (٢٢٠)، وحسنه الإمام الألباني رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (٢/ ٨٤) والإمام الوادعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (٢/ ٢١٥).

وقد سار على طريقة نبينا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السلف الصالح؛ فكانوا الذروة في ذلك، وقد ذكر جملة من أولئك الإمام القرطبي فقال رَحْمَدُ اللَّهُ في كتابه «التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» (ص٣٧): ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم.

قال أسد بن وداعة: كان شداد بن أوس، إذا أوى إلى فراشه، كأنه حبة على مقلى، فيقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام، فيقوم إلى مصلاه.

وقال أبو سليمان الداراني: كان طاووس يفترش فراشه، ثم يضطجع عليه، فيتقلى كما تقلى الحبة على المقلى، ثم يثب، فيدرجه، ويستقبل القبلة حتى الصباح، ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين.

وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خيثم: يا أبت، مالك لا تنام والناس

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>

ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام.

وكان صفوان بن محرز، إذا جنه الليل يخور كما يخور الثور، ويقول: منع خوف النار منى الرقاد.

وكان عامر بن عبد الله يقول: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها، فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النوم، فها ينام حتى يصبح، وإذا جاء النهار قال: أذهب حر النار النوم، فها ينام حتى يمسي.

وروي عنه أنه كان يتلوى الحب في المقلى، ثم يقوم فينادي: اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي وروي عنه أنه قيل له: مالك لا تنام؟ قال: إن ذكر جهنم لا يدعني أنام.

وقال الحربن حصين الفزاري: رأيت شيخاً من بني فزارة أمر له خالد بن عبد الله بهائة ألف، فأبى أن يقبلها، وقال: أذهب ذكر جهنم حلاوة الدنيا من قلبي، قال: وكان يقوم إذا نام الناس، فيصيح: النار النار النار.

وكان رجل من الموالي، يقال له صهيب، وكان يسهر الليل ويبكي، فعوتب على ذلك، وقالت له مولاته: أفسدت على نفسك، فقال إن صهيباً إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طال نومه.

وعن أبي مهدي قال: ما كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل، ثم ينتفض فزعاً مرعوباً ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات، ثم يتوضأ،

# وَصْفُعِبَلاِ الرَّحْمَٰنِ لِي



ويقول على أثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار.

وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رَحِمَهُ أَللَّهُ تعالى:

إذا ما الليال أظلم كابدوه أطار الخوف نومهم فقاموا وقال ابن المبارك أيضاً:

فيسفر عنهم وهمم ركسوع وأهلل الأمن في الدنيا هجوع

> وما فرشهم إلا أيامن أزرهم وما ليلهم فيهن إلا تخوف وألوانهم صفر كأن وجوهم نواحل قد أزرى بها الجهد والسرى ويبكون أحياناً كأن عجيجهم ومجلس ذكر فيهم قد شهدته

وما وسدهم إلا مسلاء وأذرع وما نومهم إلا عشاش مروع عليا جساد هي بالورس مشبع عليا جساد هي الظلماء والناس هجع إلى الله في الظلماء والناس هجع إذا نوم الناس الحنين المرجع وأعينهم من رهبة الله تدمع اه()

#### الم ما جاء من فضل للخائفين من الله تعالى ومن نارجهنم:

من أعظم النعم التي يمتن الله بها على من يشاء من عباده أنه يجعلهم دائمي

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

<sup>(</sup>١) وهذه الآثار لم أحقق أسانيدها، واكتفيت بالعزو إلى هذا الكتاب خشية أن يكبر حجم الكتاب فيخرج عن المقصود.

المحاسبة والمراقبة والخشية لله وتذكر الآخرة، وهذا لعمر الله من أجل الطاعات وأعظم العبادات التي ينالها من وفقهم الله فمن ذلك:

مَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِحُٱلِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ للهُ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيُمَجِّدُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَالله مَا رَأَوْكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا، وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، قَالَ: يَقُولُ: فَهَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجُنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا، وَالله يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا، وَالله يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا كَافَةً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُولُ: مَلَكٌ مِنَ الْلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّهَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهُمْ جَلِيسُهُم». رواه البخاري، برقم: (٦٤٠٨)، ومسلم، برقم: (٢٦٩١).



وما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم». رواه الترمذي، برقم: (١٦٣٣)، وصححه الإمام الألباني رحمَهُ أَللهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٨٩).

وما جاء عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، أَن النبي صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «حُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ عَيْنٍ دَمَعَتْ أَوْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَحُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ الله». رواه أحمد في مسنده، برقم: (١٦٧٦٢).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنُ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ». رواه الترمذي، برقم: (١٦٣٩)، وصححه لغيره الإمام الألباني رَحْمَهُ اللَّهُ في (صحيح الترغيب والترهيب) (٣/ ٢٩٩).







قال تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال الإمام القرطبي رَحِمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (١٣/ ٧٧): في قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَ عَدَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ أَيْ لَازِمًا دَائِمًا غَيْرَ مُفَارِقٍ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَرِيمُ لِلُلازَمَتِهِ.

وَيُقَالُ: فُلَانٌ مُغْرَمٌ بِكَذَا أَيْ لَازِمٌ لَهُ مُولَعٌ بِهِ.

وَهَذَا مَعْنَاهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فِيهَا ذَكَرَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ وَابْنُ عَرَفَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ وَغَيْرُهُمَا.

#### وَقَالَ الْأَعْشَى:

إِنْ يُعَاقِبُ بَكُنْ غَرَامًا وَإِنْ يُعْطِ جَزِيلًا فَإِنَّ لَا يُبَالِي وَانْ يُعْطِ جَزِيلًا فَإِنَّهُ لَا يُبَالِي وَقَالَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: قَدْ عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ غَرِيمٍ يُفَارِقُ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ.

وَقَالَ الزَّجَاجُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْغَرَامُ أَشَدُّ الْعَذَابِ، وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْغَرَامُ الشَّرُّ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: الشَّرُّ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: الشَّرُ فَقَالَ اللَّهُ عَالَى بِثَمَنِ النَّعِيمِ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَأْتُوا بِهِ، فَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَهَا بِإِدْ خَالِهِمُ طَالَبَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِثَمَنِ النَّعِيمِ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَأْتُوا بِهِ، فَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَهَا بِإِدْ خَالِهِمُ النَّارَ ﴿ إِنَّهَ اسَاءَتَ مُسْتَقَرُّ وَبِئْسَ المُسْتَقَرُّ وَبِئْسَ المُسْتَقَرُّ وَبِئْسَ المُسْتَقَرُّ وَبِئْسَ المُسْتَقَرُّ وَبِئْسَ المُسْتَقَرُ وَبِغُلَمِ قَدْرِ مَا أَيْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ وَإِذَا قَالُوهُ عَنْ عِلْمٍ كَانُوا أَعْرَفَ بِعِظَمِ قَدْرِ مَا أَيْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ وَإِذَا قَالُوهُ عَنْ عِلْمٍ كَانُوا أَعْرَفَ بِعِظَمِ قَدْرِ مَا



يَطْلُبُونَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَقْرَبَ إلى النجح. اهـ

#### 🚣 التحذير من الناروما جاء من وصف لها:

وقد حذر الله من النار في آيات كثيرة فمن ذلك:

قال تعالى: ﴿ فَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ فَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالَّقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالْ عمران]، وقال تعالى: ﴿ فَأَمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن النَّارِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن النَّارِ وقال تعالى: ﴿ فَكُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِهِ عِبَادَهُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ وَمَا هِنَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿ كُلَّ وَالْفَمْرِ ﴾ وَالْقَبْرِ ﴾ وَالْفَشِحِ إِذَا الله وَالله وَاله وَالله وَا

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>

وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ آَهُ وَالَهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَفَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلجُنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ [فاطر]، وقال تعالى: ﴿ وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلجُنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدُنَا مَا وَعَدَ نَرُبُكُمْ حَقًا قَالُواْ نَعَمَ ﴾ [الأعراف] إلى قوله: ﴿ وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَنَادَى ٓ أَلْمَا وَعَدَ رَبُكُمْ عَقَالُواْ الْعَرَاف]. قَالُواْ إِنْ اللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ ﴿ ﴿ وَالْعِراف].

وقال الله وَعَلَىٰ : ﴿ كُلَّرَ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دُكًا دَكًا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا صَفًا صَفًا صَفًا وقال الله وَعِلْىَ وَعَمِيدٍ بِجَهَنَّمَ يُومَيدٍ بِجَهَنَّمَ يُومَيدٍ بِنَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَى لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴿ يَقُولُ يَلَيْتَنِي وَعَمِيدٍ بِجَهَنَّمَ يُومَ يَذَكَرُ وَقَال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ مَنَ لَكُرُ مَنَ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَالَى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَةُ ٱلْكُبْرَى ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ اللهُ عَالَى اللهُ عَاللهَ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وقال الربيع بن أنس في قوله: ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ آ ﴾ [النازعات]، قال: كشف عنها غطاؤها، وقال تعالى: ﴿ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ كُلُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ كُلُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَلَهُ وَلَا التكاثر].



<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>



# وصف عباد الرحمن في إنفاقهم

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا



قال ابن كثير رَحْمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (٦/ ١٢٣): وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالّذِيكَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يَشَرُووُا وَكُمْ يَقَتْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ اللهِ قَانَ اللهِ قَانَ الْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ قَانَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

قلت: وهذه الآية فيها فضل الكرم، والجود، والسخاء، والإحسان وهي عامة في كل النفقات الواجبة والمستحبة للأقارب والأرحام و عموم المحتاجين من مساكين وفقراء وغيرهم، وأنه من جملة الأعمال الصالحة التي يأجر الله صاحبها، ويرفع له الدرجات إن احتسب، وهذه الصفة لا توجد إلا عند أصحاب السجايا العالبة، والأخلاق الحميدة.

وإن فضائل ذلك في الكتاب، والسنة، وأخبار السلف كثيرة، وقد ذم الله الكفار

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>



الذين لا ينفقون، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَلَى الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَلَى نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَلَى الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ ﴾ [الماعون]، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْصُنُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ ﴾ [الفجر]، وبين سبحانه أن الكرم والجود والإحسان والإنفاق للمحتاجين سواء بالطعام أو غيره من أسباب دخول الجنة.

قال الله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِمسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا نُطُعِمُ وَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِلَىٰ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا نَظُومُ وَالطَّعَامُ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ وَيَنِيمًا وَمُطَرِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفَنهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١٠٠٠ ﴾ [الرعد].

وقال الله تعالى: ﴿ أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةِ ﴿ يَسِمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَثَرَبَةٍ ﴿ مَا الله تعالى: ﴿ أَوْ لِطَعَمُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ كَا لَيْمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ اللَّهُ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَاةِ مَثَرَبَةٍ ﴿ اللَّهُ مُكَةً اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي «تفسيره» (٨/٨) -: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ذِي مَجَاعَةٍ.



وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَالضَّحَّاكُ، وَقَتَادَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ.

والسَّغَب: هُوَ الْجُوعُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي: فِي يومِ الطعامُ فِيهِ عزيزٌ. وَقَالَ قَتَادَةُ: فِي يَوْمٍ يُشِعَمُ فِيهِ مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ قَتَادَةُ: فِي يَوْمٍ يُشْتهى فِيهِ الطَّعَامُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ يَتِيمًا ﴾ أَيْ: أَطْعِمْ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ يَتِيمًا ﴾ أَيْ: أَطْعِمْ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ يَتِيمًا ﴾ أَيْ: أَطْعِمْ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ يَتِيمًا. اهـ

قلت: وفضائل النفقة كثرة في الكتاب والسنة، ولا يشمر لذلك إلا هؤلاء الموفقين من عباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم في هذه الآية، وامتدحهم؛ وما هذا إلا لعلمهم التام أن الدنيا زائلة، فهم يجعلونها مزرعة للآخرة؛ ليجنوا الثهار في دار القرار.

ومن الأدلة على فضل النفقة ما يلي:

#### ▲ أولًا: فضائل الإنفاق في سبيل الله في القرآن:

📌 الإنفاق في سبيل الله من أسباب الهداية :

قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَعْمِمُ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِزَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى هُدًى مِّن رَبِهِمُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْحُولَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْلَالَةُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ ا

🛧 الكرم والجود من أسباب النماء والزيادة في الرزق:

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ



اسبأ].

#### الإنفاق من صفات المؤمنين الذين يغفر الله لهم:

قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَ ۞ أُولَكِيكَ هُمُ اللهُ تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُ كَرِيمٌ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### 📌 الإنفاق من صفات الذين يخافون الله:

قال الله تعالى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمِمَّا وَمُمَّا وَمُمَّا وَفَا الله تعالى: ﴿ نَتَجَافَى اللهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَنَا اللهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ

## 📌 يجازي الله المنفقين بالخير، وتجارتهم لن تبور:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَرةً لَّن تَبُورَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَرةً لَّن تَبُورَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## الذي ينفق ابتغاء مرضات الله يضاعف الله له الثواب:

قال الله تعالى: ﴿ مَّ شُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ كَمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْلِتَتْ سَبْعَ سَبْعَ سَالِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٍ وَٱللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَٱللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ ﴾ [البقرة].

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



وَابِلُ فَطَلُ اللهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ [البقرة].

## 🛧 يكتب الله لهم الأجور الكثيرة:

قال الله تعالى: ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ فَكُمُ أَجُرٌ كِبُرُ ﴿ ﴾ [الحديد].

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مَنكُرُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَائلَ أُولَيَهِ كَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلًّا مِنكُرُ مَّنَ أَنفَقُ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَائلَ أُولَيَهِ كَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ نَ اللَّهِ الحديد].

#### 🛧 تكفر عنهم سيئاتهم:

قال الله تعالى: ﴿ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِي ۚ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مَّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة].

## پحب الله المنفقين:

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَى ٱلنَّهَ لَكُوتُ وَأَخْسِنُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

## أن الله ينجيهم يوم القيامة:

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ



فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠ [البقرة].

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِنهَا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلاَ أَخَرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّبْلِحِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ قَون].

#### الأدلة من السنة على فضل إطعام الطعام:

وأما الأدلة من السنة في فضل إطعام الطعام والإنفاق في وجوه الخير فكثيرة جدًا نذكر بعضًا منها:

#### 📌 أحاديث عامة مرغبة في الإطعام:

فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ: الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». رواه البخاري، برقم: (١٢)، ومسلم، برقم: (٢٤).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّلِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفْشُوا السَّلَامَ، وَاضْرِبُوا الْهَامَ، تُورَثُوا الْجِنَانَ». رواه الترمذي، برقم: (١٨٥٤)، وأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الْهَامَ، تُورَثُوا الْجِنَانَ». رواه الترمذي، برقم: وحسنه بشواهده العلامة الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في «السلسلة الصحيحة»، برقم: (٥٧١).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قال رسول الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «إِذَا أَنْفَقَتِ المُرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِهَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِهَا كَسَبَ،





وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». رواه البخاري، برقم: (١٤٢٥)، ومسلم، برقم: (١٠٢٥)، والأحاديث في الباب كثيرة جدًا.

## 📌 رغب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولو باليسير من الطعام:

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قال رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ الإثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ». رواه البخاري، برقم: (٥٣٩٢)، ومسلم، برقم: (٢٠٥٩).

## 📌 رغب النبي صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إطعام الجار:

فَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قال رسول الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ». رواه مسلم، برقم: (٢٦٢٧).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَالِلَهُعَنْهَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهَمَا مِنْكِ بَابًا». رواه البخاري، برقم: (٢٢٥٩).

# ر نماذج من كرم النبي صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إطعام الطعام: الصَّعام: الصَّعام: الصَّعام

فَعَنْ عَائِشَةَ رَضَّوَاللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَتْ: قالت خديجة زوج النبي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَالله لَا يُخْزِيكَ الله أَبُدًا، فَوَالله إِنَّكَ لَتَصِلُ النبي صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَالله لَا يُخْزِيكَ الله أَبُدًا، فَوَالله إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحُدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَحْسِبُ المُعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتَعْمِلُ الْكَلَّ، وَتَحْسِبُ المُعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحُقِّ. رواه البخاري، برقم: (٤٩٥٤)، ومسلم، برقم: (١٦٢).



وَعَنْ أَنْسٍ رَضَيَّ لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَيَنْ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحُهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَ، وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ، وَيَدْعُو لَمُنَ، وَيَدْعُونَ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهَا الْحُدِيثُ، فَلَمَّا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا وَبَعْ مَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا وَبَعْ مُولَى اللهُ صَلَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ، فَهَا أَدْرِي أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُ، وَلَمُعَلِيهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَعْ مَعْ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُ وَلَعْ اللهُ وَلَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَعْ مُولِعَ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُ وَمَعْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّيْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاللهُ وَاللَّهُ لَمُ أُنْفِي وَبَيْنَهُ وَلَعْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ ومسلم، برقم: (١٤٧٨).

وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، قَالَ: إِنَّ جُويْرِيَةَ رَضَيَّلِكُهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟»، قَالَتْ: لَا وَالله يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطِيَتُهُ مَوْلَاتِي مِنَ قَالَتْ: فَقَالَ: «قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». رواه مسلم، برقم: (١٠٧٣).

وعَنْ عَائِشَةَ رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قال: «اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ». رواه البخاري، برقم: (۲۲۰۰)، ومسلم، برقم: (۱۲۰۳).

#### نماذج من كرم الصحابة في إطعام الطعام:

فَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضَيُلِكَهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَسْهَ لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ



صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُوعَ فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلُ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا أَتَأْذَنُ لَهُ مَا فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلُ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا أَتَأْذَنُ لَهُ»، قَالَ: نَعَمْ. رواه البخاري، برقم: (٢٤٥٦)، ومسلم، برقم: (٢٠٣٦).

وعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِاللَّدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِاللَّدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَاللَّمُويَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ». رواه البخاري، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ». رواه البخاري، برقم: (٢٥٠٠).

وعَنْ عَائِشَةَ رَضَّ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ»، وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ»، وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْوَلَاءُ لَمِنْ أَدْمُ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «لَمُ أَرَ الْبُرْمَةَ؟» فَقِيلَ: وَبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «لَمُ أَرَ الْبُرْمَةَ؟» فَقِيلَ: خُمْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَة، قَالَ: «هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وهو لَنَا منها هَدِيَّةٌ». رواه البخاري، برقم: (٧٩٧)، ومسلم، برقم: (١٥٠٤).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّوَالِلَهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَتِي بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأَكُلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً. رواه مسلم، برقم: (٥٩٣)، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّا.

# 🏄 ثانيًا: ذم الإسراف قال تعالى: ﴿ لَمْ يُسْرِفُواْ ﴾

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (٥/ ٦٩) ت السلامة: ﴿ وَلَا نُبُذِرً اللّهِ مَنْ الْإِسْرَافِ فِيهِ، بَلْ يَكُونُ وَسَطّا، كَمَا تَبْذِيرًا ﴿ الْإِسْرَافِ فِيهِ، بَلْ يَكُونُ وَسَطّا، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَاللَّذِيكِ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَثُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَاللَّهِ عَلَى إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ فَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ التَّبْذِيرِ وَالسَّرَفِ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ اللّهَ عُولَا اللّهَ عَنِ التَّبْذِيرِ وَالسَّرَفِ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُواْ إِخُونَ ٱلشَّيْطِينِ ﴾ [الإسراء: ٢٧] أَيْ: أَشْبَاهَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: النَّابُونُ فِي غَيْرِ حَقِّ وَلَكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَالَ مُجَاهِدُ: لَوْ أَنْفَقَ إِنْسَانٌ التَّبْذِيرُ: الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ حَقِّ . وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَالَ مُجَاهِدُ: لَوْ أَنْفَقَ إِنْسَانٌ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الْخَقِّ، لَمْ يَكُنْ مُبَدِّرًا، وَلَوْ أَنْفَقَ مُدًّا فِي غَيْرِ حَقِّهِ كَانَ تَبْذِيرًا، وَقَالَ قَتَادَةُ: التَّبُذِيرُ: النَّفَقَةُ فِي مَعْصِيةِ الله تَعَالَ، وَفِي غَيْرِ الْحَقِّ وَفِي الْفَسَادِ. اهـ التَّبَذِيرُ: النَّفَقَةُ فِي مَعْصِيةِ الله تَعَالَ، وَفِي غَيْرِ الْحَقِّ وَفِي الْفَسَادِ. اهـ

## 🛧 ذمر الإسراف في القرآن:

تعريف الإسراف والتبذير:

قال ابن عابدين رَحِمَهُ أَللَهُ في «حاشيته» (٧/ ٥٥١): وَالتَّبْذِيرُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُشْهُورِ بِمَعْنَى الْإِسْرَافِ، وَالتَّبْذِيرُ بَيْنَهُمَا فَرْقًا، وَهُوَ أَنَّ الْإِسْرَافَ صرف الشيء فِيمَا يَنْبُغِي، وَالتَّبْذِيرُ صَرْفُهُ فِيمَا لَا يَنْبُغِي. اهـ

قلت: فهو من حيث الإجمال يستعمل لكل منها تبذير وإسراف، وقد ورد في القرآن ذم ذلك فمن ذلك:





قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُشْرِفُوا أَ إِنَّكُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسُرِفُواْ أَيْهُ وَلَا يَعُولَا ثُسُرِفُواْ أَيْهُ وَلَا يَعُولُا ثُسُرِفُواْ أَيْهُ وَلَا يَعُولُا ثُسُرِفِينَ اللهَ يَكُولُواْ وَاللهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُواْ إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينِ اللهَ يَعُلُولَةً إِلَى وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ عَكُفُولًا ﴿ وَلَا جَعَعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُولَةً إِلَى عُنُولًا اللهُ مَا اللهُ مَا عَمْسُورًا ﴿ وَلَا جَعَعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُولًا عَمْسُورًا ﴿ وَلَا جَعَعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُولًا عَمْسُورًا ﴿ وَلَا جَعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى اللهُ عَلَى وَلَا نَبْسُطُهُ كَا لَكُ اللهُ سَطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مَعْشُورًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ثُمَّ قَالَ: مُنَفِّرًا عَنِ التَّبْذِيرِ وَالسَّرَفِ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخُونَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ [الإسراء: ٢٧] أَيْ: أَشْبَاهَهُمْ فِي ذَلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: التَّبْذِيرُ: الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ حَقٍّ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَوْ أَنْفَقَ إِنْسَانٌ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الْحُقِّ، لَمْ يَكُنْ مُبَذِّرًا، وَلَوْ أَنْفَقَ مُدًّا فِي غَيْرِ حَقِّهِ كَانَ تَبْذِيرًا، وَقَالَ قَتَادَةُ: التَّبْذِيرُ: النَّفَقَةُ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، وَفِي غَيْرِ الْخَقِّ وَفِي الْفَسَادِ. اهـ

وقال تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ ﴾ [طه].

#### 🖈 ذم الإسراف في السنة:

عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضَيُلِكُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> يَقُولُ: "إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه البخاري، برقم: (٣١١٨).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، مَا لَمْ يُخَالِطُهُ إِسْرَافٌ، أَوْ نَجِيلَةٌ». رواه ابن ماجه، برقم: (٣٦٠٥)، وحسنه الإمام الألباني رَحْمَهُ اللَّهُ في "صحيح الترغيب والترغيب والترهيب» (٢/ ٤٠٥)، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ عِلَهُ الأعراف: ٣٢].

وَقَالَ النَّبِيُّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَالْبَسُوا، وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَحِيلَةٍ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ نَحِيلَةٍ».

وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ عُمْرِهِ فِيهَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ عِسْمِهِ فِيهَ أَبْلَاهُ». رواه الترمذي، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ». رواه الترمذي،

<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>



برقم: (٢٤١٧)، وصححه الإمام الألباني رَحْمَهُ اللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ١٦٢).

ومن معاني الإسراف: ما جاء عن مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مَلاً آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكُلَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا تَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ» أَكُلَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا تَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ» أَكُلَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا تَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ» (٢/ ٢٣٨٠)، وصححه الإمام الألباني رَحْمَدُ اللّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٢٠٥٠).

# الثَّا: ذم البخل قال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَقُنُّرُواْ ﴾

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ في «تفسيره» (٢/ ٣٠٣): فَالْبَخِيلُ جَحُود لِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ لَا تَظْهَرُ عَلَيْهِ وَلَا تَبِينُ، لَا فِي أَكْلِهِ وَلَا فِي مَلْبَسِهِ، وَلَا فِي إِعْطَائِهِ وَبَذْلِهِ، كَمَا قَالَ تَعْلَهُ وَلَا فِي إِعْطَائِهِ وَبَذْلِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ عَلَكُودُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ عَلَكُودُ اللهِ وَأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ عَلَى خُلُودُ اللهِ وَشَمَا ئِلِهِ، ﴿ وَإِنَّهُ وَلِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴿ ﴾ [العاديات].

## أدلة ذم البخل من القرآن

قد تقدم من القرآن الآيات التي فيها النهي عن التبذير والإسراف، وضد ذلك البخل والحرص، ومما جاء في ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا



يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِم فَالْوَلَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ الْحَشر ].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْراً لَهُمُ بَلَ هُو شَرُّ لَكُمْ آللَهُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْراً لَمَّا مَا يَخِلُوا بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيدَ مَدَّةِ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَيِرُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَيرُ اللّهُ عَمران]، وقال تعالى: ﴿ ٱلّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُنُ وَنَالنّاسَ يَعْمَلُونَ خَيرُ اللّهُ مَن فَضَالِةٍ وَاعْتَدُنَا لِلْحَكْفِرِينَ عَذَابًا مِلْمُ عَلَيْهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَالِةٍ وَاعْتَدُنَا لِلْحَكْفِرِينَ عَذَابًا مُعْمِينَا اللّهُ ﴾ [النساء].

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُم مِّن فَضَّلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ﴾ [التوبة].

وقال تعالى: ﴿إِن يَسْعُلُكُمُوهِا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْعَنَنَكُورُ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَبَخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ اللَّهُ هُو الْغَيَّ اللَّهُ هُو الْغَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَخِلُ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل



فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَٱنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ اللهِ عَالى:

﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنِهَ دَاللَّهَ لَ إِنْ ءَاتَنْنَا مِن فَضَّلِهِ ، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ

التوبة]. عَاتَنهُ م مِّن فَضَلِهِ ع بَخِلُواْ بِهِ ع وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٧٧ ﴾[التوبة].

#### أنم البخل من السنة:

وأما أدلة ذلك من السنة فكثيرة فمن ذلك:

ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَثَلُ الْبَخِيلِ، وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّمِهَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا اللَّنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِي بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ، وَأَمَّا اللَّنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِي بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُو يُوسِعُهَا وَلَا تَتَسِعُ » رواه البخاري، برقم: (١٠٢٤).

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و رَضَّ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُحُورِ فَفَجَرُوا» رواه أبو داود، برقم: (١٦٩٨)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في «صحيح سنن أبي داود» (٥/ ٣٨٠).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اللَّهُمَّ أَعْطِ ثُمْسِكًا تَلَفًّا "رواه البخاري، برقم: (١٤٤٢)، ومسلم، برقم: (١٥٧).

و عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ مَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: «أَعُوذُ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ مَنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ اللَّحْيَا فِلْكَابِ الْعُمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ اللَّحْيَا فِلَا مِنْ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ اللَّحْيَا وَالْمَاتِ» رواه البخاري، برقم: (٤٧٠٧)، ومسلم، برقم: (٢٧٠٨).

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحُّ هَالِعٌ، وَجُبْنُ خَالِعٌ» رواه أبو داود، برقم: (۲۰۱۱)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «السلسلة الصحيحة» (۲/ ۲۰۳).

وعَنْ أَنَسٍ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَ: «ثَلاثُ مُهْلِكَاتٍ: شُحُّ مُطَاعُ، وَهَوَى مُتَّبَعُ، وَإِعْجَابُ المُرْءِ بِرَأْيِهِ» رواه البزار، برقم: (٧٢٩٣)، وهو في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٢١٢).







# وصف عباد الرحمن في دعائهم

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلَا إِلَا عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَ

قال الإمام القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ في «تفسيره» (١٣/ ٧٥): إِخْرَاجٌ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صِفَاتِ الْكَفَرَةِ فِي عِبَادَتِهِمُ الْأَوْثَانَ، وَقَتْلِهِمُ النَّفْسَ بِوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الظُّلْمِ وَالْإِغْتِيَالِ، وَالْغَارَاتِ، وَمِنَ الزِّنَى الَّذِي كَانَ عِنْدَهُمْ مُبَاحًا.

وَقَالَ: مَنْ صَرَفَ هَذِهِ الْآيَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا مِنْ أَهْلِ الْمَعَانِي: لَا يَلِيقُ بِمَنْ أَضَافَهُمُ الرَّحْمَنُ إِلَيْهِ إِضَافَةَ الإِخْتِصَاصِ، وَذَكَرَهُمْ وَوَصَفَهُمْ مِنْ صِفَاتِ المُعْرِفَةِ وَالرَّحْمَنُ إِلَيْهِ إِضَافَةَ الإِخْتِصَاصِ، وَذَكَرَهُمْ وَوَصَفَهُمْ مِنْ صِفَاتِ المُعْرِفَةِ وَالرَّمْرِيفِ وُقُوعُ هَذِهِ الْأُمُورِ الْقَبِيحَةِ مِنْهُمْ حَتَّى يُمْدَحُوا بِنَفْيِهَا عَنْهُمْ لِأَنَّهُمْ أَعْلَى وَالتَّشْرِيفِ وُقُوعُ هَذِهِ الْأُمُورِ الْقَبِيحَةِ مِنْهُمْ حَتَّى يُمْدَحُوا بِنَفْيِهَا عَنْهُمْ لِأَنَّهُمْ أَعْلَى وَالتَّشْرِيفِ وُقُوعُ هَذِهِ الْأُمُورِ الْقَبِيحَةِ مِنْهُمْ حَتَّى يُمْدَحُوا بِنَفْيِهَا عَنْهُمْ لِأَنَّهُمْ أَعْلَى وَالتَّشْرِيفِ وُقُوعُ هَذِهِ الْأُمُورِ الْقَبِيحَةِ مِنْهُمْ وَلَا يُذِلُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالمُعَاصِي فَيكُونُ وَأَشْرَفُهُمْ فِي اللّهُ لَكَا مَعْنَاهَا لَا يَدْعُونَ الْمُورَى إِلْمًا، وَلَا يُذِلُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالمُعَاصِي فَيكُونُ وَأَشْرَفُهُمْ اللّهُ لَكَا مَعْنَاهَا لَا يَدْعُونَ الْمُورَى إِلْمًا، وَلَا يُذِلُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالمُعَاصِي فَيكُونُ وَاللّهُ لَكَا.

وَمَعْنَى: ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الفرقان: ٦٨] أَيْ: إِلَّا بِسِكِّينِ الصَّبْرِ وَسَيْفِ الْمُجَاهَدَةِ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى نِسَاءٍ لَيْسَتْ هَمْ بِمَحْرَمٍ بِشَهْوَةٍ فَيَكُونُ سِفَاحًا، بَلْ بِالضَّرُورَةِ فَيَكُونُ كَالنَّكَاحِ. قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: وَهَذَا كَلَامٌ رَائِقٌ غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ السَّبْرِ مَائِقٌ.

وَهِيَ نَبْعَةٌ بَاطِنِيَّةٌ وَنَزْعَةٌ بَاطِلِيَّةٌ وَإِنَّمَا صَحَّ تَشْرِيفُ عِبَادِ اللهِ بِاخْتِصَاصِ الْإِضَافَةِ

بَعْدَ أَنْ تَحَلَّوْا بِتِلْكَ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ وَتَخَلَّوْا عَنْ نَقَائِضَ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْصَافِ النَّمِيمَةِ، فَبَدَأ فِي صَدْرِ هَذِهِ الْآيَاتِ بِصِفَاتِ التَّحَلِّي تَشْرِيفًا لَمُمْ، ثُمَّ أَعْقَبَهَا بِصِفَاتِ التَّحَلِّي تَشْعِيدًا لَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ مَا ادَّعَاهُ هَذَا الْقَائِلُ مِنْ أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

جَـزَى اللهُ ابْـنَ عُـرْوَةَ حَيْـثُ أَمْسَـى عَقُوقًا وَالْعُقُـوقُ لَــهُ أَثَــامُ أَيْ: جَزَاءٌ وَعُقُوبَةٌ. اهـ

## الله مسألة: سبب نزول هذه الآيات وما بعدها:

قال الإمام البخاري رَحْمَهُ اللّهُ في صحيحه، برقم: (٤٧٦١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيُهَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَيْسَرَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ حَلَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَيْسَرَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَكْبَرُ؟ مَعْقَلَيْهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ الله أَكْبَرُ؟ وَمَنَيْهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَنْ تَعْتُلَ وَلَدَكَ حَشْيَة قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَعْتُلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ، قَالَ: «أَنْ تُزَانِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ»، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ وَٱلّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَنْهُ اللهُ إِلَا بِاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ وَٱلّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ وَٱلّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَاهًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ وَٱلّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلَا بِاللهُ عَلَى اللهُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا



وقال الإمام مسلم رَحْمَهُ اللّهُ في صحيحه، برقم: (١٢٣): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحْمَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ مُحْمَدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ مُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثُرُوا وَزَنَوْا، فَأَكْثُرُوا، ثُمَّ أَتُوا مُحَمَّدًا صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ، وَلَوْ ثُغْبِرُنَا أَنَّ لِلَا عَمَلَنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَت ﴿ وَالَذِينَ لَا يَدْعُوكَ مَعَ اللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقُدُولُ النَّفْسَ الَّتِي عَمْلُنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَت ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُوكَ مَعَ اللّهِ إِلْنَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الّتِي عَمْلُنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَت ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُوكَ مَعَ اللّهِ إِلْنَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الّتِي عَمْلُنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَت ﴿ وَالّذِينَ لَا يَمْوَلُوا عَلَى اللّهُ إِلْكُ يَلْوَلُولَ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا الْمُولِ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا الْعَلْ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا الْعَلْ وَلَا يَعْفُوا الللهِ اللّهُ إِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَا الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

## الرحمن؟ مسألة: ما سبب تأخير ذكر هذه الصفات المنفية عن عباد الرحمن؟

قال الرازي رَحْمَدُ اللّهُ في «تفسيره» (٢٤/ ٤٨٣): اعْلَمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ أَنَّ مِنْ صِفَةِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ الإحْتِرَازَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْقَتْلِ وَالزِّنَا، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمَ مَنْ يَفْعَلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْعِقَابِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى من جملتهم التائب، وهاهنا سُؤَالَاتُ:

السُّؤَالُ الْأُوَّلُ: أَنَّهُ تَعَالَى قَبْلَ ذِكْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ نَزَّهَ عِبَادَ الرَّحْمَنِ عَنِ الْأُمُورِ السُّؤَكِ الشُّرُكِ الْخَفِيفَةِ، فَكَيْفَ يَلِيقُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُطَهِّرَهُمْ عَنِ الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ مِثْلَ الشِّرْكِ وَالْقَتْل وَالزِّنَا، أَلَيْسَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّرْتِيبُ بِالْعَكْسِ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى؟

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الجُوَابُ: أَنَّ المُوْصُوفَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ السَّالِفَةِ قَدْ يَكُونُ مُتَمَسِّكًا بِالشِّرْكِ تَدَيُّنًا وَمُقْدِمًا عَلَى قَتْلِ المُوْءُودَةِ تَدَيُّنًا وَعَلَى الزِّنَا تَدَيُّنًا، فَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ المُرْءَ لَا يَصِيرُ بِتِلْكَ الْخِصَالِ وَحْدَهَا مِنْ عِبَادِ الرَّحْمَنِ، حَتَّى يُضَافَ إِلَى ذَلِكَ كَوْنُهُ مُجَانِبًا لِهِلِهِ الْكَبَائِرِ، وَأَجَابَ الْحُسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ فَقَالَ: المُقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ التَّنْبِيهُ عَلَى الْفَرْقِ وَأَجَابَ الْحُسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ فَقَالَ: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ هُمُ اللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ بَيْنَ سِيرَةِ المُسْلِمِينَ وَسِيرَةِ الْكُفَّادِ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ هُمُ اللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحُقِّ وَأَنْتُمْ تَزُنُونَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحُقِّ وَأَنْتُمْ تَزُنُونَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله لِللهِ إِللَّا بِالْحُقِّ وَأَنْتُمْ تَزْنُونَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله لِللهِ إِللَّا بِالْحُقِّ وَأَنْتُمْ تَزُنُونَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله لِهُ إِللهِ اللهُ إِللهِ اللهُ إِللهُ إِللهِ اللهُ إِللهِ اللهُ عُونَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّهُ مِنْ وَلا يَقْتُلُونَ النَّهُ اللهُ إِللهُ إِللهِ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمِنْ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### 🚣 أدلة فضل التوحيد والتحذير من الشرك:

وهذه أعظم أوصاف عباد الرحمن على الإطلاق؛ أنهم أهل توحيد لله تعالى بأنواعه: في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، وما أعظمها من كرامة لمن مات عليها، وهذا دليل الاصطفاء والتوفيق المطلق في الحياة وبعد المات، فهي تعني النجاة المحقق بين يدي الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

وفضائل التوحيد، والتحذير من الشرك والتنديد لا تحصى كثرة من الكتاب والسنة، ولا تسعها المجلدات الضخمة، وأذكر نبذة من ذلك، وأختصر كإشارة لما عداها:

قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَى الله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ



يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ آلَا الله الله عالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنون]، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

عَنْ عُبَادَةَ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَنْ عَيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالجُنَّةُ حَتُّ وَالنَّارُ حَتُّ أَدْخَلَهُ اللهُ الجُنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ » رواه البخاري، برقم: (٣٤٣٥)، ومسلم، برقم: (٣٠).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ للهِ يَّ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» رواه البخاري، برقم: (٤٤٧٧)، ومسلم، برقم: (٨٨).

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا أَخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ وَالله وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟» قُلْتُ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ؟» قُلْتُ: الله وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ؟» قُلْتُ: الله وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ؟» قُلْتُ: الله



وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ» رواه البخاري، برقم: (٩٦٧)، ومسلم، برقم: (٣١).

عن عَبْد الله بن عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَعَوَلِيَهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَة قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَهُ عَلَيْهِ تِسْعَة «إِنَّ اللهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخُلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ سِحِلًّ كُلُّ سِحِلًّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتْنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحُافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: كَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحُضْرُ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا إِلّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحُضْرُ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا إِلّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحُضْرُ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا إِلّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحِضْرُ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا إِلّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحَضْرُ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا إِللهَ مَعْ السِّحِلَاتِ ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّحِلَّاتُ فِي كَثَةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فَعَ السِّمِ اللهِ وَيَعْفُلُ مَا السِمِ فِي السلسلة الصحيحة» (١/ ٢٦٢)، والإمام الوادعي في «الجامع رَحِمُذُلِلَهُ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٢٦٢)، والإمام الوادعي في «الجامع الصحيحة عماليس في الصحيحين» (٦/ ٢٦٢)، والإمام الوادعي في «الجامع الصحيحة عماليس في الصحيحين» (٦/ ٢٦٢).

وعن أنس بن مَالِكٍ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْ تَنِي وَرَجَوْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ فَي اَبْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا



لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» رواه الترمذي، برقم: (٣٥٤٠)، وحسنه لغيره الإمام الأثباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٢٧٠).

#### 🚣 أدلة فضل عبادة الدعاء لله تعالى:

وقوله: ﴿ فَأَبُّنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ ﴾ [العنكبوت:١٧] الآية.

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأحقاف:٥] الآيتين.

و قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبٌ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُيرُونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمُ دَاخِرِينَ ﴿ آَنَ عُلَا : ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَجَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمُ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر]، وقال تعالى: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن وَطْمِيرٍ ﴿ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضَّوَلِيَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَالَ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُو الْعَافِرِ]، قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، وَقَرَأً ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُو الْعَلَى قَوْلِهِ: ﴿ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر]. رواه الترمذي، رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُو اللهِ قَوْلِهِ: ﴿ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر]. رواه الترمذي، برقم: (٢٩٦٩)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢/ ٢٧٥)، والإمام الوادعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ في "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيح من المناه في الصحيحين (٢/ ٥١٥).

وهذه العبادة -التي مع كونها من أصل التوحيد- من أساب قضاء الحاجات، وتفريج الكربات بإذن الله، قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أَلِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الله الله عَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الله الله البقرة].

وقال سبحانه: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطُرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ [النمل: ٢٦] الآية. وقال سبحانه: ﴿ وَقُل ورغب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي غير ما آية بالإقبال عليه بالدعاء كما قال تَعَالَى: ﴿ وَقُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنك سُلُطُكناً نَصِيرًا رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنك سُلُطكناً نَصِيرًا وَيَّالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا الله ﴾ [طه]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ مِن لَدُهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ



وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَغْفِرَ لَهُ» رواه البخاري، برقم: فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» رواه البخاري، برقم: (١١٤٥)، ومسلم، برقم: (٧٥٨).

و عَنْه أيضا رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي» رواه مسلّم، برقم: (٢٦٨٧).

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِحُالِلِّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا رَوَى، عَنِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي: إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُموا، يَا عِبَادِي: كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي: كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي: إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي: إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي، فَتَضُرُّ ونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي: لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي: لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي: لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتُهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي: إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ



أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْكَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ﴾ رواه مسلم، برقم: (٢٥٨٠).

وعَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْكِ وَسَلَمٌ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: (لا تَقُلْ عَلَيْكَ) السَّلَامُ عَلَيْكَ) قَالَ: قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ الله، قَالَ: قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ الله اللَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرُّ فَدَعُوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ الله، قَالَ: (أَنَا رَسُولُ الله الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرُّ فَدَعُوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْنَهُ لَكُ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ عَلَمُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ) رواه أبو داود، برقم: (١٨٤٤)، وصححه الإمام الألباني فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ) رواه أبو داود، برقم: (١٨٤٤)، وصححه الإمام الألباني رحمَهُ الله في (١٨ ٢٩٦)، والإمام الوادعي رَحمَهُ الله في (هداية الرواة – مع تخريج المشكاة الثاني للألباني (١/ ٢٩٦)، والإمام الوادعي رَحمَهُ الله في (١٩ أبعامع الصحيح عما ليس في الصحيحين) (١٤/ ٢٩٦).

وعَنْ سَلْمَانَ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيُّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» رواه أبو داود، برقم: (١٤٨٨)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "صحيح سنن أبي داود» (٥/ ٢٢٦)، وفي "صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٢٧٨).

وعن عبد الله بن مسعود رَضِعُ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَزَلَت به فاقةٌ فأنزلها بالله؛ فيوشك نَزَلَت به فاقةٌ فأنزلها بالله؛ فيوشك



الله له برزق عاجلٍ أو آجلٍ». رواه أبو داود، برقم: (١٦٤٥)، وصححه الإمام الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٢٧٩).

وعن ثوبان رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرد القَدَرَ إلا الدعاءُ» رواه ابن حبان، برقم: (۸۷۲)، وحسنه الإمام الألباني رَحمَهُ اللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ ۲۷۹).





# وصف عباد الرحمن في اتقائهم قتل النفس المحرمة المحرمة

# قال تعالى: ﴿ وَلَا يَقُتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ (١)

وهذا من أوصاف عباد الرحمن مع عباد الله المؤمنين، وأنهم لا يعتدون عليهم بالقتل، وبهذا الذنب الكبير والمعصية العظيمة التي عاقبتها الإفلاس بين يدي الله إلا من يتغمده الله بصدق التوبة.

## 🚣 الأدلة من القرآن على تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق

وقد ورد في التحذير من قتل المؤمن بغير حق مع بيان عواقبه الوخيمة أدلة في كتاب الله تعالى فمن ذلك:

قول الله تعالى: ﴿ ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيْكُم ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ-

<sup>(</sup>١) فائدة: قال فخر الدين الرازي رَحْمَهُ اللّهُ فِي «تفسيره» (٢٤/ ٤٨٣): مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفَسُ اللّهِ عَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ ﴾ [الفرقان: ٦٨] وَمَعْلُومٌ أَنّهُ مَنْ يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا يَدْخُلُ فِي النّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ فَكَيْفَ يَصِحُ هَذَا الإسْتِثْنَاءُ؟ الجُوَابُ: المُقْتَضِي لِحُرْمَةِ الْفَتْلِ قَائِمٌ أَبَدًا، وَجَوَازُ النّفُسِ الْمُحَرَّمَةِ فَكَيْفَ يَصِحُ هَذَا الإسْتِثْنَاءُ؟ الجُوَابُ: المُقْتَضِي لِحُرْمَةِ الْفَتْلِ قَائِمٌ أَبَدًا، وَجَوَازُ النّفُ إِنّهَا إِنّهَا وَثَوْلُهُ إِلّا بِالحُقِّ إِشَارَةٌ إِلَى المُقْتَضِي وَقَوْلُهُ إِلّا بِالحُقِّ إِشَارَةٌ إِلَى المُقْتَضِي وَقَوْلُهُ إِلّا بِالحُقِّ إِشَارَةٌ إِلَى المُعَارِضِ. اهـ





شَكَيْعًا ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَلَا تَقَ نُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمُ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَيْكُ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَلَا تَقَ نُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمُ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَيْكُمُ وَلَا تَعَامً].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُونَ يَجَكَرَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللهِ ﴾ [النساء]

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِي وَاللهِ عَلَيْهِ وَكَا يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُثَانًا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللهُ } [النساء].

وقال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيٓ إِسْرَهِ يِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَكَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا وَكُنَّ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًامِّنْهُم بَعْدَ وَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ فَلَى اللَّهُ اللَّه

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ ۚ غَنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْكَا كَبِيرًا ﴿ آَنَ ﴾ [الإسراء].

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ وَسُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ, كَانَ مَنصُورًا ﴿ الْإسراء].

### 🚣 الأدلة من السنة على تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق:

وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة على تحريم قتل النفس البريئة بغير حق، وأدلة ذلك من السنة كثيرة جدا ومتواترة، ولو استقصيتها لجاءت في مصنف ضخم، وحسبنا(١) بذكر بعضا من تلك الأدلة إشارة لما عداها، فمن ذلك:

ما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن مسعود رَضَوَالِللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَوَّلُ مَا جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن مسعود رَضَوَالِللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ ( وه البخاري، برقم: ( ٢٨٦٤)، ومسلم، برقم: ( ١٦٨٠).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ اللهُ بِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ، قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ اللهِ بِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ، قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، التَّيمِ عَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحُقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ اللَّحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلاتِ» رواه البخاري، برقم: (٢٧٦٧)، ومسلم، وقَذْفُ اللَّحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الْعَافِلاتِ» رواه البخاري، برقم: (٩١).

وعَنْ جَرِيرٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ»، فَقَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» رواه البخاري، برقم: (۱۲۱)، ومسلم، برقم: (٦٨).

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي "تفسيره" (٢/ ٣٧٦): وَالْأَحَادِيثُ فِي تَحْرِيمِ الْقَتْلِ كَثِيرَةٌ جِدًّا. اهـ



وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضَّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الْتَقَى النَّارِ» رواه البخاري، برقم: (٣١)، ومسلم، برقم: (١٥٧).

وعن أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ رَضَّ اللَّهُ عَانُهُا قال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرُقَةِ، فَلَمَّا عُشِينَاهُ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُجْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ "، قُلْتُ: كَانَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ "، قُلْتُ: كَانَ مَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ "، قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا فَهَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (واه مُتَعَوِّذًا فَهَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيُومِ (واه البخاري، برقم: (٢٦٩)، ومسلم، برقم: (٩٨)

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟»، قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا؟»، قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا؟»، قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلِكُمْ هَا مُنْ بَلَعْتُ مُ وَالْمَالِي عُلَا مَا لَعْمَالَ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ هَا مُعَلَى اللّهُ هَا مُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

وعن أبي الدرداء رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «كلُّ



ذنبٍ عسى الله أَنْ يَغْفِرَهُ؛ إلا الرجل يموتُ مُشْرِكاً، أَوْ يقتلُ مؤمِناً متَعمِّداً»(١) رواه أبو داود، برقم: (٢٧٠٤)، وصححه الإمام الألباني رَحمَهُ الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٦٣١)، والإمام الوادعي رَحمَهُ الله في «الصحيح المسند عما ليس في الصحيحين» (٢/ ١٦٦).

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَّ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» رواه أبو داود في سننه قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» رواه أبو داود في سننه (۲۲ ۲۲۷۰). وصححه الإمام الألباني رَحْمَهُ اللَّهُ في «صحيح الجامع» (۲/ ۱۲۷۲). وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيُ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ المُؤْمِنُ وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيُ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ المُؤْمِنُ

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن كثير رَحِمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (٢/ ٣٨١): عَسَى لِلتَّرَجِّي، فَإِذَا انْتَفَى التَّرَجِّي فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لَا يَنْتَفَى وُقُوعُ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا، وَهُو الْقَتْلُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ. وَأَمَّا مَنْ مَاتَ كَافِرًا؛ فَالنَّصُّ أَنَّهُ لَا يُغْفَرُ لَهُ الْبَتَّة، وَأَمَّا مُطَالَبَةُ المُقْتُولِ الْقَاتِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّهُ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ وَهِي لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه، والمغضوب مِنْهُ وَالمُقْذُوفِ وَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، وَلا بُرَق بِينَ المقتول والمسروق منه، والمغضوب مِنْهُ وَالمُقْذُوفِ وَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، وَلا بُدَ مِنْ وَالمُقَوْلِ الْقَيَامَةِ، لَكِنْ لَا يَلْزُمُ مِنْ أَذَائِهَا إِلَيْهِمْ فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ، فَإِنَّ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنَ الطِّلاَبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَكِنْ لَا يَلْزُمُ مِنْ وُقُوعِ الطَّلابَةِ وُقُوعُ المُجَازَاةِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْقَاتِلِ أَعْبَالُ صَالِحَةٌ تُصْرَفُ إِلَى المُقْتُولِ أَوْ بَعْضُهَا، وَرَفْع دَرَجَتِهِ فِيهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ مَن فضله بها يشاء، مِنْ قُصُورِ الجُنَّة وَتَعِيمِهَا، وَرَفْع دَرَجَتِهِ فِيهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. اهـ



مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمُ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ» رواه أبو داود، برقم: (۲۲ ۲۷۲)، وصححه الإمام الألباني رَحْمَهُ ألله في «صحيح الجامع» (۲/ ۱۲۷۲)، والإمام الوادعي رَحْمَهُ ألله في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (۳/ ۱۷۷).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَّالِلهُ عَنْهُا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» رواه الترمذي، برقم: (١٣٩٥)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٦٢٩).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَّ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا (١) لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجُنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» رواه البخاري، برقم: (٣١٦٦).



(١) قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ الله في «فتح الباري» (١٢/ ٢٥٩): وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَهُ عَهْدٌ مَعَ المُسلِمِينَ سَوَاءٌ كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَةٍ أَوْ هُدْنَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ أَمَانٍ مِنْ مُسْلِمٍ. اهـ

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>



# وصف عباد الرحمن قتال غير معصوم النفس

## قال تعالى: ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ (١)

وهذا استثناء بأن من قتل بحق أنه لا يشمله الوعيد الذي يناله قاتل النفس المحرمة، بل إن قتل هذا بحق من صميم شرع الله، ويدل على عدل الله تعالى، وهذه الآية نظيرها في سورة الإسراء: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُبْلَ مَظُلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَا لَكُلُ يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ لِيَّا إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا الله الإسراء].

### 🏒 مسألة: وإقامة الحدود من مهام السلطان أو من يوليه:

وهذا القتل لمن يحل قتله قصاصا هو من مهام السلطان، ولا يجوز لأحد أن يقدم عليه غيره أو ممن ولاه من نوابه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>

<sup>(1)</sup> قال فخر الدين الرازي رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «تفسيره» (٢٤/ ٤٨٣): مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَنْ يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا يَدْخُلُ فِي النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ فَكَيْفَ النَّفْسَ الْرَحْرَّمَةِ اللَّهْ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَنْ يَحِلُّ قَتْلُ قَائِمٌ أَبَدًا، وَجَوَازُ الْقَتْلِ إِنَّمَا ثَبَتَ يَصِحُّ هَذَا الإسْتِثْنَاءُ؟ الجُوَابُ: المُقْتَضِي وَقَوْلُهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إِشَارَةٌ إِلَى المُعَارِضِ فَقَوْلُهُ: حَرَّمَ اللهُ إِشَارَةٌ إِلَى المُقْتَضِي وَقَوْلُهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إِشَارَةٌ إِلَى المُعَارِضِ. اهـ بِالمُعَارِضِ فَقَوْلُهُ: حَرَّمَ اللهُ إِشَارَةٌ إِلَى المُقْتَضِي وَقَوْلُهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إِشَارَةٌ إِلَى المُعَارِضِ. اهـ



قال الإمام القرطبي رَحِمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (٢/ ٢٥٦): اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى اللّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ، وَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَنْ يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّهَا ذَلِكَ لِسُلْطَانٍ أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ السُّلْطَانُ لِذَلِكَ، وَلِهَذَا جَعَلَ اللهُ السُّلْطَانَ لِيَقْبِضَ أَيْدِيَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ. اهـ السُّلْطَانَ لِيَقْبِضَ أَيْدِيَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ. اهـ

## الله: همن يحل قتلهم في شرع الله:

وسأذكر بإذن الله بعضا ممن جاء الدليل بقتلهم والقصاص منهم؛ فإليك بيان ذلك:

#### 🚣 الأول: القاتل للنفس المحرمة عمدا:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَكَأُولِي ٱللهُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً لِيَالُولِهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) قال الإمام ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ في «تفسيره» (١/ ٤٩٢): يَقُولُ تَعَالَى: وَفِي شَرْع الْقِصَاصِ لَكُمْ وَهِيَ بَقَاءُ الْمُهَج وصَوْنها؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ القاتلُ أَنَّهُ لِكُمْ وَهِيَ بَقَاءُ الْمُهَج وصَوْنها؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ القاتلُ أَنَّهُ يُقْتَلُ انْكُفُ عَنْ صَنِيعِه، فَكَانَ فِي ذَلِكَ حَيَاةُ النَّفُوسِ. وَفِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ: القتلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ. فَجَاءَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي الْقُرْآنِ أَفْصَحُ، وَأَبْلَغُ، وَأَوْجَزُ.

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوهٌ ﴾ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: جَعَلَ اللهُ الْقِصَاصَ حَيَاةً، فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يقتُل، فَتَمْنَعُهُ نَحَافَةَ أَنْ يُقتل. اهـ

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>

وقال تعالى: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِالْغَيْنِ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنُ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِدِ عِلَا لَنْفُ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَ ٱلظَّلِمُونَ سَكَدَّقَ بِدِ فَهُو كَنَا لَهُ فَأُولَتَ إِلَى هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ فَالْوَلَتِ اللهُ مُا الظَّلِمُونَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلَى الْحُرُّ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْأُنثَى بِاللَّانَيْ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى مُ قَالِبَاعُ الْاَلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ اللَّهِ وَالْعَبَدِ وَالْاَنْتَى بِالْمُعَرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ اللَّهِ وَالْعَبَدِ وَاللَّهُ مَن اللَّهِ مِن رَبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ الْعَتَدَى بَعَدَ ذَاكِ فَلَهُ وَعَذَابٌ اللِيدُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْ

وقال الله تعالى: ﴿ الشَّهُرُ الْخَرَامُ إِ الشَّهْ ِ الْخَرَامِ وَالْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ اَلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [البقرة].

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن مسعود رَضِّ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَحِلُّ وَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ وَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالمُارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ » رواه البخاري، برقم: (١٦٧٨).

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضَّوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَ<u>لَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: عَلَيْهِ، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ عَلَيْهِ، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



نَهَادٍ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ» رواه البخاري، برقم: (٢٤٣٤)، ومسلم، برقم: (١٣٥٧).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَمَا فَقَتَلَكِ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقُ، فَقَالَ لَمَا: «أَقَتَلَكِ فَكَنَّهُ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقُ، فَقَالَ لَمَا: «أَقَتَلَكِ فَكَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَمَا: الثَّانِيَة، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَمَا: الثَّانِيَة، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَمَا الثَّالِثَة، فَقَالَتْ: نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَأَلْمَا الثَّالِثَة، فَقَالَتْ: نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. رواه البخاري، برقم: (١٦٧٣).

فائدة: في مجمل أحكام قتل العمد:



قال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ «تفسيره» (٢/ ٣٨١): في ثُمَّ لِلْقَتْلِ الْعَمْدِ أَحْكَامٌ فِي الدُّنْيَا وَآسَيُّطُ أَوْلِيَاءِ المُقْتُولِ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن وَأَحْكَامٌ فِي الْآخِرَةِ أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَتَسَلُّطُ أَوْلِيَاءِ المُقْتُولِ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَظُنَا فَلَا يَسُوف فِي الْقَتْلِ إِنّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ آلَ اللهِ اللهُ ال

وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ: هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامٌ؟ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَفَّارَةِ الْخَطَأِ، عَلَى قَوْلَيْنِ: فَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: نَعَمْ، يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ فِي وَأَصْحَابُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: نَعَمْ، يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ فِي الْعَمْدِ أَوْلَى. وَطَرَدُوا هَذَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الْعَمُوس، وَاعْتَضْدُوا بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ المُتْرُوكَةِ عَمْدًا، كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ. اهـ وَاعْتَضْدُوا بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ المُتْرُوكَةِ عَمْدًا، كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ. اهـ

## 🏄 الثاني: الزاني المحصن سواء كان رجلا أو امرأة:

لَمَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن مسعود رَضِّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:

النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَّارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ» رواه البخاري،

برقم: (١٨٧٨)، ومسلم، برقم: (١٦٧٨). (١)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ينبه أن ما سيأتي مما سأذكره ممن أباح الشرع قتلهم غير المذكورين في الحديث ردها بعض =



وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» رواه مسلم، برقم: (١٦٩١)

وعن أبي هُرَيْرة وَزَيْد بن حَالِدٍ رَضَيْلِتُهُ عَنْهُا، قَالاً: كُنّا عِنْدَ النّبِيِّ صَلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَفْقَهَ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إلله وَضَيْتَ بَيْنَا بِكِتَابِ الله، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَه مِنْهُ، فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَأَذَنْ لِي، قَالَ: (قُلْ)، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عِنْهُ، فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ الله، وَأَذَنْ لِي، قَالَ: (قُلْ)، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِهِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِهِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النّبِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النّبِي عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النّبِي مَا أَنْ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النّبِي مَا لِللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ، النّبِي عَلَى ابْنِي عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النّبِي مُلَائَةُ شَاةٍ وَالْحَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أَنْيْسُ عَلَى الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْحُادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْذُ يَا أَنْيْسُ عَلَى الْمُنْ أَنْ اللّه عَلَى الْمُؤَلِّ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أَنْيْسُ عَلَى الْمُؤْتِهِ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أَنْيْسُ عَلَى الْمُؤْتُ شَاةً وَالْحُادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى الْمُؤْتُ وَتَعْرِيبُ عَامٍ عَلَى الْمُؤْتِ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَالْحَالِي اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ وَالْعُلْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَتَعْرِيبُ عَامٍ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

العلماء إلى الردة.

قال ابن دقيق العيد رَحِمَهُ اللّهُ في «شرح الأربعين النووية» (ص٦٥): وقوله: «التارك لدينه المفارق للجهاعة» عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام.

قال العلماء: ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما والله أعلم. والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في دفع أذاه، وقد يجاب عن هذا: بأنه داخل في المفارق للجماعة ويكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصداً إلا في هؤلاء الثلاثة والله أعلم. اهـ.

امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

### الثالث: المرتد:

والدليل الحديث المتقدم، وأيضا ما جاء عن ابن عباس رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رواه البخاري، برقم: (٣٠١٧).

### 🚣 الثالث: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم.

للحديث المتقدم.

قال الإمام الصنعاني رَحَمَهُ اللّهُ في «سبل السلام» (٢/ ٣٣٦) ط الحديث: وقوله: «المفارق للجهاعة» يتناول كل خارج عن الجهاعة ببدعة، أو بغي، أو غيرهما كالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا. اهـ

وجاء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَاءُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَالِللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (١٨٥٥). «إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا» رواه مسلم، برقم: (١٨٥٥).

### 🏄 الرابع: دفع الصائل.

لل جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: »فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» رواه مسلم، برقم: (١٤٢).





ولقول الله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَ نَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَتَ إِلَىٰ آمُرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ إِحْدَنِهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِيلُواْ ٱلَّتِى تَبْعِى حَتَى تَفِى ءَ إِلَىٰ آمُرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ \* (1) ﴾ [الحُجُرات].

## 🏄 الخامس: المفسدون في الأرض من قطاع الطرق والمحاربين:

قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا جَزَرَوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّالُمُ .

لل جاء عن ابن عَبّاسٍ رَضَالِلهُ عَنْهُا أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَتَقَعُ فِيهِ فَينُهَاهَا فَلَا تُنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَيًا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغُولَ فَوَضَعَهُ فِي ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمِغُولَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَيّا أَصْبَحَ نَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَيّا أَصْبَحَ ذَكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَنْشُدُ الله رَجُلًا فَعَلَ مَا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَلَّاللَهُ عَلَى عَلَيْهِ حَتُّى إِلّا قَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُو يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَكُو النَّهِ إِلّا قَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُو يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَي النّبِيِّ صَلِّلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ يَذَي النّبِي مِنْ النّبِي مِنْ اللّهُ وَلَيْ مِنْهُا ابْنَانِ مِثْلُ اللّؤُلُولُوتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَيكَ مَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللّؤُلُولُوتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>



فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغُولَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ» وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ» وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ» رواه أبو داود، برقم: (٣٦١)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ الله في «إرواء الغليل» (٥/ ٩٢)، والإمام الوادعي رَحِمَهُ الله في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (٣/ ٣٧٢).

## ▲ السابع: الجاسوس الذين ينقل أخبار المسلمين للأعداء.

لل جاء عن على ابن أبي طالب رَضَائِينَهُ عَنْهُ قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَائِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا والزُّبَيْرُ والْقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، قَالَ: "انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِمَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا اللهَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا اللهَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَاب، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَئُلْقِينَ الشِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الله صَلَّلِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّلِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَيْهُ مَنْ أَلْنُ مَنْ أَهْلِ مَنْ اللهُ صَلَّلِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّلِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ صَلَّلِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى وَسُولُ الله صَلَّلِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَوْلُ اللهُ صَلَّلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَلَا مَنْ مَا اللهُ عَجُولِ عَلَى إِلْكُونَ مَنْ أَلُهُ الْمِيهِمْ وَأَمُوا هَوْمُ اللهُ مُؤْلَاء وَلَا ارْتِدَادًا، ولَلا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلامِ، عَلَى مِنَ النَّسِبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ الْإِسْلامِ، فَيْهُمُ وَلَا مَنْ مَا فَوَالَتِي وَمَا فَعَلْتُ كُفُوا، ولَلا ارْتِدَادًا، ولَلا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلامِ،



فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ صَدَقَكُمْ»، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا اللهَ أَنْ يَكُونَ قَد شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ الطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» رواه البخاري، برقم: (٣٠٠٧)، ومسلم، برقم: (٢٤٩٧).

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللّهُ فِي «زاد المعاد» (٣/ ١٠٤): ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَتَلَ جَاسُوسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ حاطبا، وَقَدْ جَسَّ عَلَيْهِ، وَاسْتَأْذُنَهُ عمر فِي قَتْلِهِ فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ لَا يَرَى قَتْلَ المُسْلِمِ الجُاسُوسِ، كَالشَّافِعِيِّ، وأحمد، وأبي حنيفة رَحْمَهُ اللّهُ، واسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَرَى قَتْلُهُ، كَالك، وابن عقيل مِنْ أَصْحَابِ أحمد رَحْمَهُ اللّهُ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: لِأَنَّهُ عُلِّلَ بِعِلَّةٍ مَانِعَةٍ مِنَ الْقَتْلِ مُنْتَفِيّةٍ فِي غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ رَحْمَهُ اللّهُ مُ مَانِعًا مِنْ قَتْلِهِ، لَمْ يُعَلَّلُ بِعَلَّةٍ مَانِعَةٍ مِنَ الْقَتْلِ مُنْتَفِيّةٍ فِي غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ مَانِعًا مِنْ قَتْلِهِ، لَمْ يُعَلَّلُ بِعَلَّةٍ مَانِعَةٍ مِنَ الْقَتْلِ مُنْتَفِيّةٍ فِي غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الْإَسْلَامُ مَانِعًا مِنْ قَتْلِهِ، لَمْ يُعَلَّلُ بِعَلَّةٍ مَانِعَةٍ مِنَ الْقَتْلِ مُنْتَفِيّةٍ فِي عَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الْإَنْسَلَامُ مَانِعًا مِنْ قَتْلِهِ، لَمْ يُعَلَّلُ بِعَلَّةٍ مَانِعَةٍ مِنَ الْقَتْلِ مُنْتَفِيّة فِي عَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الْأَخْصُ عَدِيمَ التَأْثِيرِ، وَهَذَا أَقُوى. وَالله أَعْلَمُ. اهـ

وقال في موضع آخر في «زاد المعاد» (٣/ ٣٧٢): وَالْفَرِيقَانِ يَحْتَجُّونَ بِقِصَّةِ حاطب، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ قَتْلَهُ رَاجِعٌ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، فَإِنْ رَأَى فِي قَتْلِهِ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ، قَتَلَهُ، وَإِنْ كَانَ اسْتِبْقَاؤُهُ أَصْلَحَ اسْتَبْقَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. اهـ

## الثامن: اللوطي

لما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ





وَجَدْثُمُّوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمُفْعُولَ بِهِ» رواه الترمذي، برقم: (١٤٥٦)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٢٢٢).

## 🏄 التاسع: الساحر.

وقد أجمعوا على كفره، وإنها اختلفوا في قتله والسبب ورود حديث ضعيف جاء عَنْ جُنْدُبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ عِنْ جُنْدُبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» رواه الترمذي، برقم: (١٤٦٠)، وفيه إسهاعيل بن مسلم المكي ضعيف الحديث، وقد ضعف هذه الحديث الإمام الألباني رَحَمَهُ الله في «الضعيفة»، برقم: (١٤٤٦)، و«المشكاة»، برقم: (٢٥٥١)، و«ضعيف الجامع الصغير»، برقم: (٢٦٩٩).

قال الإمام ابن القيم رَحْمَهُ اللّهُ في «زاد المعاد» (٥٧/٥): في الترمذي: عَنْهُ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ». وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جُنْدُبِ مَنْ عَمْر رَضَاً لِللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَر بِقَتْلِهِ، وَصَحَّ عَنْ حفصة رَضَاً لِللهُ عَنْهَ، وَصَحَّ عَنْ حفصة رَضَاً لِللهُ عَنْهَ، وَصَحَّ عَنْ حفصة رَضَاً لِللهُ عَنْهَا، وَصَحَّ عَنْ حفصة رَضَاً لِللهُ عَنْهَا عَمْان إِذْ فَعَلَتْهُ دُونَ أَمْرِهِ، وَرُويَ عَنْ عَالَتُهُ مُو اللهُ عَلَيْهُا عَمْان إِذْ فَعَلَتْهُ دُونَ أَمْرِهِ، وَرُويَ عَنْ عَالَتُهُ عَنْهُا اللهُ مَنْ مَلَا اللهُ عَلَيْهُا عَمْان إِذْ فَعَلَتْهُ دُونَ أَمْرِهِ، وَرُويَ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُا عَمْان إِذْ فَعَلَتْهُ دُونَ أَمْرِهِ، وَرُويَ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُا اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مَنْ سَحَرَهُ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَخَذَ



بِهَذَا الشَّافِعِيُّ، وأبو حنيفة رَحِمَهُمَاللَّهُ، وَأَمَّا مالك، وأحمد رَحِمَهُمَاللَّهُ فَإِنَّهُمَا يَقْتُلانِهِ، وَلَكِنْ مَنْصُوصُ أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ سَاحِرَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا يُقْتَلُ، وَاحْتَجَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُل لِيد بن الأعصم اليهودي حِينَ سَحَرَهُ، وَمَنْ قَالَ بِقَتْلِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقِتْل لييد بن الأعصم اليهودي حِينَ سَحَرَهُ، وَمَنْ قَالَ بِقَتْلِ سَاحِرِهِمْ يُجِيبُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ، وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، وَبِأَنَّهُ خَشِيَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَيْ يُرِهِ مَنْ الْبِئْرِ، فَكَيْفَ لَوْ قَتَلَهُ. اهـ أَنْ يُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا بِتَرْكِ إِخْرَاجِ السِّحْرِ مِنَ الْبِئْرِ، فَكَيْفَ لَوْ قَتَلَهُ. اهـ

### 🚣 العاشر: تارك الصلاة على من يرى كفره مطلقا وهو الصحيح.

قال الشيخ ابن باز رَحَمُهُ اللّهُ كما في «فتاوى نور على الدرب» (٢٠/ ٣٦٥): وقد بين الرب على الم شرع قتال الكفار: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ وَعَالَو الكَفار: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الرّحَوة وَهُم فَخَلُوا سَبِيلَهُم ۚ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رّحِيمٌ ﴿ فَ التوبة]. فدل على أنه لا يخلى سبيلهم، وهم يتركون الصلاة، وقال صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «نهيت عن قتل المصلين» (١) فدل على أن من لم يصل يقتل، والخلاصة: أن القول الصواب، والذي تقتضيه الأدلة، هو أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة، وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر. اهـ.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، برقم: (٤٩٢٨)، وصححه الإمام الألباني رَحَمُهُ ٱللَّهُ في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٤٩٣).





## قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٠٠٠ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَالَابُ يَوْمَ

## ٱلْقِيْكُمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَمْهَانًا اللهِ

في هذه الآية ذكر عباد الرحمن أن من أوصافهم: البعد عن عظائم الذنوب وكبائرها، ومنها جريمة الزنا، هذا الذنب القبيح فاعله، والمتوعد بمضاعفة العذاب مقترفة، والخزي والهلاك في الآخرة بين يدي ربه إلا أن يتداركه الله بتوبة نصوح، وهذه الآية فيها الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فهو من أكبر الكبائر بلا خلاف بعد الإشراك بالله، وقتل النفس.

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي «مجموع الفتاوى» (١٥ / ٤٢٨): أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ ثَلَاثُ: الْكُفْرُ ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ الْحُقِّ ثُمَّ الرِّنَا كَمَا رَتَّبَهَا اللهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا ثَلَاثُ: الْكُفْرُ ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ الْحُقِّ ثُمَّ الرِّنَا كَمَا رَتَّبَهَا اللهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْفُونَ النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ ﴾ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ ﴾ يَدْعُونَ مَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ الذَّنْ اللهُ عَلْمَ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَجْعَلَ لللهِ يَدَّا وَهُو خَلَقَك ﴾ قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: ﴿ وَلَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَك ﴾ قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُولِيلَةٍ بِحَلِيلَةٍ وَلَا اللهُ عَمْ مَعَك ﴾ قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُولِيلَةِ بِحَلِيلَةٍ عَلَى اللهُ عَمْ مَعَك ﴾ قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُولِيلَةٍ بِحَلِيلَةٍ عَلَى اللهُ عَمْ مَعَك ﴾ قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُولُولُ اللّهُ عَمْ مَعَك ﴾ قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُولِيلَةٍ اللّهُ عَمْ مَعَك ﴾ قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ مَعَك ﴾ قُلْت اللّهُ عَمْ اللهُ عَمْ مَعَك ﴾ قُلْت اللّه الله اللهُ عَمْ مَعَك أَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ





وقال الإمام القرطبي رَحْمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (٧٦/١٣): ﴿ وَلَا يَرْنُونَ ﴾ فَيَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ بِغَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ. وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْكُفْرِ أَعْظُمُ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ الْحُقِّ ثُمَّ الزِّنَى، وَلِحِنَا ثَبَتَ فِي حَدِّ الزِّنَا الْقَتْلُ لَمِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ الْمَاكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ

### 🚣 ذكر بعض أدلة تحريم الزنا وبيان عقوبته:

قد تظافرت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في بيان عقوبته، والتحذير غاية التحذير منه، ومن مقدماته، وإليك بعضا من ذلك -أعاذنا الله منه-:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ١٣٠ ﴾ [الإسراء].

وقال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَا مِانْعَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُوَمْنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الزَّانِ لا يَنكِحُ لِلّهَ إِلاَ زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ وَالزَّانِيةُ لا يَنكِحُهُ اللّهُ إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ وَالزَّانِيةُ لا يَنكِحُهُ اللّهُ وَالزَّانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ وَالدّورِينَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالرّافِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالرّافِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ولَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» رواه البخاري، برقم: (٢٤٧٥)، ومسلم، برقم: (٥٩).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رَضَي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ للهَّ نِدًّا وَهُو خَلَقَك» قُلْت: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك» قُلْت: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك» قُلْت: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ خَشْيَة أَنْ يَطْعَمَ مَعَك» قُلْت: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ تَزُانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِك»، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَٱللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّقُسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَن يَفْعَلُ ذَاكِ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهِ قَانَ ] رواه مسلم برقم: (٨٨).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَشْبُتَ الجُهْلُ، وَيُشْرَبَ الخُمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا» رواه البخاري، برقم: (٨٠)، ومسلم، برقم: (٢٦٧٣).

وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو جَالِسٌ عَلَى مِنْبِر رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَهُنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلُ مَا نَجِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَهُنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلُ مَا نَجِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَهُمَ فِي كِتَابِ الله حَقُّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله حَقُّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله حَقَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله حَقَّ الرَّجْمَ فِي كَتَابِ الله حَقَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله حَقَّ الرَّجْمَ فِي كَتَابِ الله حَقَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله حَقْلُ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَو النَّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَو النِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ وَالنِسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ وَالنِسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ وَالنَّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ وَالنَّسَاءِ، برقم: (١٦٩٣).

وعن عَبْد الله بْنَ عُمَرَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ



وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: «مَا تَجَدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟»، قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُ عَلَى وَنُحَمِّلُهُ عَلَى مَنْ زَنَى؟»، قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُ عَلَى وَنُحَمِّلُهُ عَلَى مَنْ زَنَى؟»، قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهِهُ عَلَى وَنُحَمِّلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ وَهُو مَعَ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْدُوسَلَمَ مُرْهُ: فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا، فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْدُوسَلَمَ مُرْهُ: فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا، فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْدُوسَلَمَ مُرْهُ: فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا، فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْدُوسَلَمَ فَرُجُمَا. رواه البخاري، برقم: (٣٦٣٥)، مسلم، برقم: (١٧٠١).

وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَّالِكُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَ اللهِ مَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَ: "إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْ أَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْ أَلِا مِهَانُ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيهَانُ » رواه مِنْهُ الْإِيهَانُ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيهَانُ » رواه الترمذي، برقم: (٢٦٢٥)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في «المشكاة»

.(1/ 71).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللهِ عَجْلِتُهُ. رواه الطبراني في «الكبير»، برقم: (٤٦٠) وحسنه لغيره الإمام الألباني رَحْمَهُ الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٣٧٧).

وعن ابن مسعود رَضِّ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ»، وَقَالَ: «مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الزِّنَا وَالرِّبَا، إِلا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ» رواه أبو يعلى، برقم: (٩٨١)، وحسنه لغيره الإمام الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٣٧٧).



النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبُهُ، وَطَهِّرْ قَلْبُهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ»، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ. رواه أحمد في مسنده، برقم: (۲۱۷۰۷)، وصححه الإمام الألباني رَحَمَهُ اللّهُ في «السلسلة الصحيحة» (۱/ ۲۱۷)، والإمام الوادعي رَحِمَهُ اللّهُ في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (۱/ ۲۲۲).







### قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكُمَلًا صَلِحًا ﴾

وهذه الآية فيها بيان سعة فضل الله وكرمه ورحمته؛ أنه مهما عصاه العبد وكفر، وأشرك به أنه يعفو عنه، ويتوب عليه، إن حقق التوبة بشروطها(١) ويكتب له الأجور الكثيرة تفضلا منه.

(۱) شروط التوبة: قال الإمام النووي رَحْمَهُ اللّه في «رياض الصالحين» (ص١٤): قَالَ العلماءُ: التَّوْبَةُ وَاجبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْب، إِنْ كَانتِ المَعْصِيَةُ بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لَا تَتَعلَّقُ بحقّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلاَثَةُ شُرُوط:

أحَدُها: أَنْ يُقلِعَ عَنِ المَعصِيةِ.

والثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا.

والثَّالثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لا يعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا.

فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوبَتُهُ.

وإنْ كَانَتِ المَعْصِيةُ تَتَعَلَقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُ وطُهَا أَرْبَعَةٌ: هذِهِ الثَّلاثَةُ، وأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِها، فَإِنْ كَانَتُ مالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْه، وإنْ كَانَت حَدَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وإنْ كَانَت حَدَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوهُ، وإنْ كَانْت عَدَّ قَدْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوهُ، وإنْ كَانْت عَدَّ قَدْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوهُ، وإنْ كَانْت عَدِّ قَدْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوهُ، وإنْ كَانْت عَدْ عَيْدَ عَيْمَةً استَحَلَّهُ مِنْهَا. ويجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جميعِ الذُّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهُلِ الْحَتَابِ والسُّنَةِ، وإجْمَاعِ أَهْلِ الْحَقَلِ والسُّنَةِ، وإجْمَاعِ الأُمَّةِ عَلَى وُجوب التَّوبةِ. اهـ



### القوبة فضل التوبة

ففي الآية فضل التوبة، وهي واجبة بإجماع علماء الإسلام، وأنها من خير الأعمال الصالحة، والحسنات العظيمة التي يرفع الله بها الدرجات، ويكفر بها السيئات، وفضائلها كثيرة في الكتاب والسنة، وأنها من أسباب الفلاح:

قال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ وَثُقْلِحُونَ ﴿ آَلَهُ وَاللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ اللّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ وَاللهِ رَاء وَاللهِ وَيَعْفُواْ عَنْ السيئات فقال: ﴿ وَهُوَ اللّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السيئات فقال: ﴿ وَهُوَ اللّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السّيّاتِ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيّٰهُا اللّهِ يَوْبَهُ اللّهِ يَوْبَهُ عَنِ السّيّاتِ ﴾ [الشورى: ٢٥]، وقالَ تَعَالى: ﴿ يَتَأَيّٰهُا اللّهِ يَاللّهُ عَالَى اللهِ تعالى: فَصُوعًا ﴾ [التحريم: ٨]، ومها عظمت الذنوب فهو سبحانه يمحها قال الله تعالى: ﴿ وَالّذِيكِ إِذَا فَعَلُواْ فَنُوسَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ فَاسْتَغْفَرُواْ لِللّهُ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهُ عَمْدُوا لَللّهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَمْدُوا اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَمْدَانَ عَالَ الللهُ عَلَا اللهُ عَمْدُاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَا اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن كثير رَحْمَهُ أَللَهُ في «تفسيره» (٢/ ٣٨٠): ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْفَهُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهُ عَلْمِ وَشِرْكِ، وَشَكً وَنِفَاقٍ، وَقَتْلِ وَفِسْقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ: كُلُّ مَنْ تَابَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]. فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الذُّنُوبِ مَا عَدَا الشِّرْكَ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ وَقَبْلَهَا، لِتَقْوِيَةِ الرَّجَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. اهـ

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ ٱللّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱكْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارً أُوْلَئِهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ فَهُمْ النساء].

وقد امتدح الله أصحابها كها قال الله تعالى: ﴿ اَلَذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا ءَامَنَا وَقِدَ امتدح الله أَغْفِرُ لَنَا دُنُوبُنَا وَقِنَا عَذَابَ النّارِ الله المصّدِينِ وَالصّدِقِينَ وَالصّدِقِينَ وَالصّدِقِينَ وَالصّدِقِينَ وَالصّدِقِينَ وَالصّدِقِينَ وَالصّدِينِ وَالصّدِقِينَ وَالصّدِقِينَ وَالمُسْتَغْفِرِينَ وِالْأَسْمَارِ الله وَأَلْقَدَنِينِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرة وَمَا من السباب دخول الجنة كها قال الله تعالى: ﴿ أَوْلَتَهِكَ جَزَاقُهُم مّغْفِرة مُن مّنْ وَجَنَّتُ الله عمران]، وقال عمران]، وقال الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَملَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَملَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَملَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَملَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَملَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا الله الله عَمران].

وأنها من أسباب الرزق، والحياة الطيبة كها قال الله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ,كَانَ غَفَّارًا ﴿ ثَنَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ قَ يُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهَارًا ﴿ فَ إِنْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدَرَارًا ﴿ وَأَنِ السَّعَفِورُواْ رَبَّكُو ثُمُ تُونُواْ إِلَيْهِ ﴾ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهَا إِلَيْهِ ﴾ [نوح]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِ السَّعَفِورُواْ رَبَّكُو ثُمُ تُونُواْ إِلَيْهِ ﴾ [هود:٣].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿قَالَ اللهُ وَجَنِّكُ:



أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللهِ للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ ذِرَاعًا يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ أَهُرُولُ» رواه البخاري، برقم: تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ أُهُرُولُ» رواه البخاري، برقم: (٢٧٤٧).

وعن أنس بن مَالِكٍ رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «للهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ، فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ، إِذَا هُو بَهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَال أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ، إِذَا هُو بَهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَال مَنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» رواه مسلم، برقم: (٢٧٤٨).

وعن أبي موسَى عبدِ الله بنِ قَيسٍ الأشْعريِّ رَضَيَالِلَهُ عَنهُ، عن النَّبي صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِالليلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها». رواه مسلم، برقم: (٢٧٥٩).

وعن أبي هُريرةَ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها تَابَ اللهُ عَلَيهِ». رواه مسلم، برقم: (۲۷۰۳).

وعن ابنِ عباسٍ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ لابنِ آدَمَ وَعن ابنِ عباسٍ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَى عَمْلاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى وَادِيانِ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>





مَنْ تَابَ الله البخاري، برقم: (٦٤٣٦)، ومسلم، برقم: (٩٠٤٩).







# حمن إيمانهم وأعمالهم الرحمن إيمانهم وأعمالهم المرحمن المرحمن

## قال تعالى: ﴿وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾

### 🏄 معنى الإيمان لغة وشرعًا:

الإيمان في اللغة: الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول: آمنت بكذا، وأقررت بكذا، وصدقت فلانًا، ولا تقول: آمنت فلانًا.

إذًا: فالإيهان يتضمن معنى زائدًا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار، والإذعان للأحكام، هذا الإيهان.

وشرعًا: هو قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصبة.

وهذا ما اصطلح عليه علماء السلف سابقهم ولاحقهم.

#### 🏄 فضل الإيمان بالله تعالى:

وقد اشتملت هذه الآية على ذكر الإيهان، وأنه من جملة الحسنات والأعهال العظيمة التي يبدل الله به السيئات حسنات فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَكَ إِلَكُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَكَ إِلَّا اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَكَ إِلَى اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَكَ إِللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ عَنْ فَوْرَا



وللإيهان فضائل كثيرة في الكتاب، والسنة تدل على الكرامة التي ينالها من حققه ويرزق ثمرات كثيرة فمن ذلك:

## أنه من أسباب دخول الجنة:

قال تعالى: ﴿ لَا يَحِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَيَهِ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَيَهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَدُهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّنَتِ بَجْرِي مِن تَعْلِهَا اللّهَ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيَهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيَهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيَهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَكِيكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَكِيكَ حِزْبُ اللّهُ أَلْكَيْ لَا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ

## 🖈 أنه خير تجارة:

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَكُمُ عَلَى تِعِرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهُ

وقال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيُوْمِ الْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ النَّغَائِنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّ عَالِهِ وَيُدِّخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْنِهَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الفَوْزُ الْعَظِيمُ اللهِ التعابن].





وقال الله تعالى: ﴿ رَسُولَا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ السَّنَالِحَتِ مِنَ ٱلطَّالُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْقِيلِ مِن الطَّالَةُ مَن الطَّالَةُ اللهُ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْقِيمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الطّلاق].

# أنه من أسباب الخيرية في الدنيا والآخرة:

## 📌 وأنه من أسباب رحمة الله وهدايته إلى طريق الخير:

قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيمِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء].

وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِّيِ ٱلْأُمِّيِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِيِ ٱلْأُمِّيِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱلتَّيِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالتَّيِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالتَّيِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالتَّيِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلَمَاتِهِ وَاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاللَّهِ وَلَكُلِمَاتِهِ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ لَعَلَمَ اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْكُونُ لَكُونَ وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْكُونُ لَوْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَيْكُونُ لَا اللَّهُ وَلَكُونَ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُمْ لَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْكُونُ لَيْ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَى لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْكُمُ لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالُهُ اللْكُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالَا عَلَا لَا عَلَالَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَاللَّهُ عَلَا لَا عَلَ

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ السَّكُوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



ٱلْمُهْتَدِينَ ١١٠ التوبة].

## 🛧 أنه يعطيهم الأجر العظيم:

قال الله تعالى: ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمُا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ عِلْمُ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُؤْمُونَ فِي ٱللَّحِمِ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ فِي الْعَلَيْمِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَا أَنْ إِلَيْكُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أَنْ إِلَيْكُ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ أَلْكُومِ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُومِ اللّهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ إِلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُ مِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ الللّهُ عَلَيْكُومُ الللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ واللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## أنه من أسباب غفران الذنوب:

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُمَا يُنفِقُ قُرُبَكَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلآ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ يُنفِقُ قُرُبُكَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلآ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله التوبة].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى آمَيِ جَامِعِ لَمْ يَدُهُ مُواْ حَتَى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَمْ يَذَهُمُ مُواَ مَتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ عَفُورٌ لَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ عَفُورٌ لَا اللهِ وَلَا اللهَ عَنْورُ لَا اللهِ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

### 🏂 أنه علامة الصادقين الذين امتدحهم الله تعالى:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ الْحُجُرات].





وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ = أُوْلَيْكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ أَوَالَذِينَ عَامَنُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أُوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## أنه من أسباب الرشد:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [البقرة].

## 🛧 أنه من أسباب التمسك بالعروة الوثقى:

# أنه من أسباب الرزق في الدنيا والأخرة:

قال الله جَلَالَةِ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِللَّهِ مَا اللهِ جَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتٍ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتِ مَعَ مَعْ مَا اللَّهُ مَا أَلْوَا مِنْ اللَّهُ مَا أَنُوا مِنْ اللَّهُ مَا أَلُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقَنَا مِن مَعْ مَرَةً وَهُمْ فِيهَا اللَّهُ مَا أَنُواجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آَلُولُ مَا مُنَا مُنْ اللَّهُ مَا أَنُواجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آَلُهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾



[البقرة].

### الأعمال الصالحة:

قوله تعالى في الآية: ﴿ وَعَمِلَ عَكُمُلاً صَلِحًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]، فهذا من سعة كرم الله: أن الأعمال الصالحة شعار عباد الرحمن في هذه الدنيا؛ ولهذا أكرمهم بالفوز، بهذا الثناء الجميل، وقد ورد الفضل الكثير لمن حقق الأعمال فمن ذلك:

### 📌 أنها من أسباب غفران الذنوب:

وقال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْمَقُ مِن رَّبِهِمْ كَفَرَعَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنَ ﴾ [محمد] أنها من أسباب دخول الجنة:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُّ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلطَّنلِحَتِ لَهُمُّ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيرُ ﴿ الْبروج].

وقال الله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ حُكَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَ قِرِّزْقًا لَقَالُواْ هَذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ عَمُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالبقرة].



وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحَلِها ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَآ أَبَداً لَهُمْ فِهِمَآ أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ ﴾[النساء].

## 📌 وأن أهلها وعدوا بالفضل الكبير:

قال الله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَدَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ ۗ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَالَ الله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَدَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ ۗ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَلَى الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله عَلَيْمُ اللهُ الله عَلَيْمُ اللهُ الله عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ

## أن أجرها غير منقطع:

قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنُونِ ١٠٠٠ ﴾[التين].

## 🛧 أن أصحابها من خير الناس:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَيْهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ ﴾ ﴿ السِّنة].

## 艂 أنه لا خوف على أهلها في الدنيا والآخرة:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الصَّلَوَةَ وَاللّهُ مَ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهُ مَا يَحْزَنُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهَ مَا يَعْزَنُونَ اللّهُ مَا يَحْزَنُونَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ مَا يَحْزَنُونَ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا



### جود رب العالمين على عباده المتقين هم

قال تعالى: ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَنتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا تَحِيمًا ١٠٠٠

قال الإمام السعدي رَحْمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (ص٥٨٧): ﴿ فَأُولَكِمِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيّعَ اتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾ أي: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات؛ فيتبدل شركهم إيهانا، ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كها هو ظاهر الآية.

وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهنا. والله أعلم.

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَـ فُورًا ﴾ لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة ﴿ رَحِيمًا ﴾ بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم، ثم وفقهم لها، ثم قبلها منهم. اهـ

قلت: يعني به ما جاء عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِّالِللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الجُنَّةِ دُخُولًا الجُنَّة، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ، كَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا،



وَعَمِلْتَ يَوْمَ، كَذَا، وَكَذَا، كَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا» رواه مسلم، برقم: (٣١٤).

وقد ورد نظير هذه الآية آيات أخرى في القرآن، فمن ذلك:

قول الله تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرَعٍ يَوْمَهِذٍ عَامِنُونَ ﴿ الْ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النمل].

وقال تعالى: ﴿ مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرُ مِّنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِيكَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠﴾ [القصص].

وقال تعالى: ﴿أُوْلَيَكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّيَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالْفَصِصِ].

وقال تعالى: ﴿ أُوْلَكِمْ كَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ آَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ الْمَعْدِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الطِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللهِ [الأحقاف].

وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهِ ﴾ [النجم].

#### 🚣 ذكر بعض ما يكفر من السيئات:

وقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ المَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضَكُمْ مِّنْ بَعْضَكُمْ مِّنْ بَعْضَكُمْ مِّنْ بَعْضَكُمْ مِّنْ بَعْضَكُمْ مِّنْ بَعْضَكُمْ مَّنْ بَعْضَكُمْ مَّنْ بَعْضَكُمْ مَّنْ بَعْضَكُمْ مَنْ بَعْضَكُمْ مَنْ بَعْضَالًا لَأَنْهَدُرُ ثَوَابًا مِّنْ وَقُتِلُواْ لَأُكْوَالِكُمْ مَنْ مَنْ مَعْتَهِا الْأَنْهَدُرُ ثَوَابًا مِّنْ وَقُتِلُواْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ جَنَاتٍ بَحْدِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَدُرُ ثَوَابًا مِّنْ وَقُتِلُواْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُهُ مُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مِنْ فَعُمْ مِنْ فَعَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَتِّ عَاتِهِمْ وَلَا ذَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( اللائدة ].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [العنكبوت].

وقال تعالى: ﴿ أُوْلَكِهِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنَهُمْ آَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ الْحَدَالَ تَعَالَى: ﴿ أُوْلَكِهِكَ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ الْأَحْدَالُ الْأَحْدَالُ].

وقال تعالى: ﴿ لِيُدِّخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْبِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَلِدِينَ فِيها وَيُكَ فِرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الفتح].

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُعَ تَابُوا مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٠٠﴾[الأعراف].

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>



وقال تعالى ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِرِينَ السَّهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وقال تعالى ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّ عَاتِيَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّ عَادِ].



### وصف كمال توبة عباد الرحمن هم المستعباد الرحمن المستعباد الرحمن المستعباد الرحمن المستعبد الم

قوله تعالى: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِاحًا فَإِنَّهُ، يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ١٠٠٠

قال الإمام السعدي رَحْمُهُ الله في «تفسيره» (ص٥٨٧): ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ وَيُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴿ الفرقان] أي: فليعلم أن توبته في غاية الكهال؛ لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها، وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة، فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة وإيقاعها على أفضل الوجوه وأجلها؛ ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كهالها. اهـ

قلت: وقد كرر سُبَحانَهُ وَتَعَالَى هذه الآية حيث أنه قد قال قبل ذلك: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ ذكر الإيمان والعمل الصالح، ثم أعاد ذلك مرة أخرى، وقد ذكر العلماء أن في ذلك حكمة عظيمة.

قال الإمام البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ في «تفسيره» (٦/ ٩٧): قَوْلُهُ وَكُلُّ: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ [الفرقان: ٧١] قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هَذَا فِي التَّوْبَةِ عَنْ غَيْرِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى مِنَ الْقَتْلِ وَالزِّنَا، يَعْنِي: مَنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ وَعَمِلَ صَالِحًا،





أَيْ: أَدَّى الْفَرَائِضَ مِمَّنْ لَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَزْنِ، ﴿ فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴿ الفرقان] أَيْ: يَعُودُ إِلَيْهِ بَعْدَ اللَّوْتِ، ﴿ مَتَ ابًا ﴿ ﴾ [الفرقان] حَسَنًا يُفَضَّلُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ قَيْدُهِ عَمَّنْ قَتْلُ وَزُنَى، فَالتَّوْبَةُ الْأُولَى وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن تَابَ ﴾ رُجُوعٌ عَنِ الشِّرْكِ، وَالثَّانِي رُجُوعٌ إِلَى الله لِلْجَزَاءِ وَالْمُكَافَأَةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ الْآيَةُ أَيْضًا فِي التَّوْبَةِ عَنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ.

وَمَعْنَاهُ: وَمَنْ أَرَادَ التَّوْبَةَ وَعَزَمَ عَلَيْهَا فَلْيَتُبْ لِوَجْهِ اللهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ يَنُوبُ إِلَى ٱللهِ مَتَابًا ﴿ اللهِ عَلَيْهَا فَلْيَعْلَمْ مَتَ اللهِ مَعْنَاهُ فَلْيَعْلَمْ مَتَ اللهِ مَعْنَاهُ فَلْيَعْلَمْ أَيْ: لِيَتُبْ إِلَى اللهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ فَلْيَعْلَمْ أَنْ تَوْبَتَهُ وَمَصِيرَهُ إِلَى الله. اهـ



### مضة عباد الرحمن في بعدهم عن الزور واللغو هم عن الزور واللغو

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ١٧٧٠ (١)

ونظير هذه الآية قول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونِ ﴿ اللَّهِ مَعْرِضُونِ ﴾ [المؤمنون].

وقول الله تعالى ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُواَ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَاۤ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [القصص].

وهذا وصف من أوصاف عباد الرحمن: أنهم لا يحضرون مجالس المعاصي التي يحصل فيها المنكرات والمحرمات بأنواعها من حضور مجالس الغيبة والنميمة، والغناء والكذب، والغفلة والزور، والبهتان والسب والشتم، نزهو أنفسهم عن ذلك فسلموا وسلمت جوارحهم، ونجو بين يدي ربهم سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

قال الإمام السعدي رَحْمَهُ أُللَّهُ في «تفسيره» (ص٥٨٧): ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ النَّوْرَ ﴾ [الفرقان] أي: لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون

<sup>(</sup>١) قال الإمام البغوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «تفسيره» (٦/ ٩٨): وَأَصْلُ الزُّورِ تَحْسِينُ الشَّيْءِ وَوَصْفُهُ بِخِلَافِ صِفَتِهِ، فَهُو تَمْوِيهُ الْبَاطِلِ بِمَا يُوهِمُ أَنَّهُ حَقُّ. اهـ



جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله، والجدال الباطل، والغيبة، والنميمة، والسب، والقذف، والاستهزاء، والغناء المحرم، وشرب الخمر، وفرش الحرير، والصور ونحو ذلك، وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه.

وشهادة الزور داخلة في قول الزور تدخل في هذه الآية بالأولوية، ﴿وَإِذَا مَنُوا وَلِمَا الله وَهُ وَلِا الله وَلا فيه فائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم ﴿مَرُوا كِرَامًا الله أَي: نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة فربأوا بأنفسهم عنه. وفي قوله: ﴿وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو ﴾ إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا ساعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. اهـ

وقال الإمام البغوي رَحْمُهُ اللّهُ في «تفسيره» (٦/ ٩٩): اللّغُوُ: المُعَاصِي كُلُّهَا، يَعْنِي إِذَا مَرُّوا بِمَجْلِسِ اللَّهْوِ وَالْبَاطِلِ مَرُّوا كِرَامًا مُسْرِعِينَ مُعْرِضِينَ، يُقَالُ: تَكَّرَمَ فَلَانٌ عَمَّا يَشِينُهُ إِذَا تَنَزَّهَ وَأَكْرَمَ نَفْسَهُ عَنْهُ. اهـ

#### الزور والعمل به من القرآن: المربعض أدلة تحريم قول الزور والعمل به من القرآن:

مما جاء في النهى عن الزور:

قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتَ



#### ▲ ذكر بعض أدلة تحريم قول الزور والعمل به من السنة:

عَنْ أَبِي بَكُرة رَضَوَلِيَّكُمْ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَلَا أُنْبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِئًا، فَقَالَ: - أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» قَالَ: فَهَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. رواه البخاري، برقم: (٢٦٥٤)، ومسلم، برقم: (٨٩).

وعَنْ أَنْسٍ رَضَّوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> عَنِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» رواه البخاري، برقم: (٩٠).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اللهِ عَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاري، برقم: الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للهُ تَحاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاري، برقم:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



(19.4)

وعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، أَنَّ امْرَأَةً، قالت: يَا رَسُولَ الله، أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ مَا لَمْ يُعْطِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ مَا لَمْ يُعْطِ كَلابِسِ ثَوْبَيْ وَسَلَّمَ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ وَرَالُهُ اللهِ مَا لَمْ يُعْطِ كَلابِسِ ثَوْبَيْ وَسَلَمَ، وواه مسلم، برقم: (١٣٢٧).

وعن عِمْرَان بن حُصَيْنٍ رَضَّالِللهُ عَنْهُا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ »، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَر بَعْدَ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قُومًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُشْهَدُونَ، وَيَغُونُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَغُونُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » رواه البخاري، برقم: (٣٦٥٠)، ومسلم، برقم: (٣٦٥٠).

وعَنْ سَعِيدٍ المُقْبُرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةُ مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا؟! إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا؟! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَرَيدُ فِيهِ» رواه النسائي في الصغرى، برقم: (٩٣ ٥٠)، وصححه الإمام الألباني رحمهُ أَللهُ في «صحيح الجامع» (١/ ٢٦ ٥).

وعن عبد الله بن مسعود رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ بَيْنَ يَدَيْ

السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ (١) وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُعِينَ المُرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ (٢)، وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحُقِّ، وَظُهُورَ الْقَلَمِ» (٣) رواه أحمد في مسنده، برقم: (٣٨٦٠)، وصححه الإمام الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٢٤٦).



(١) معناه تسليم الرجل على ناس مخصوصين يعرفهم.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٢) أي بأن تتاجر معه في الأسواق بل ومع غير زوجها أيضاً كم اسيأتي في بعض الروايات.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل وظهور القلم بالقاف يعنى الكتابة، وجاء في مجمع الزوائد «وظهور العلم» انظر حاشية «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد» (١٧/ ٣٣٢).



# وصف عباد الرحمن عند تذكيرهم بآيات الله

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَأَبِعَايَنَ وَبِهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ قَالِ الإمام السعدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي ﴿ تفسيره﴾ (ص٥٨٧): ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ عِنَاكِ وَيَهِمْ ﴾ [الفرقان: ٧٣] التي أمرهم باستهاعها والاهتداء بها، ﴿ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيكنَا ﴿ فَيَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

#### 🚣 ما جاء في كتاب الله من حال عباد الرحمن عند قراءة وسماع القرآن:

من أعظم صفات المتقين من عباد الرحمن المتقين أن يكون للقرآن وقع في قلوبهم، فإذا ما ذكروا بآية من كتاب الله تعالى إلا ولها في قلوبهم بالغ الوقع، والتذكير والموعظة والتدبر والتأمل والتفكر والعبرة، ويظهر ذلك على صفحات

وجوههم من إسبال العبرات، ونحيب البكاء كما قال الله تعالى: ﴿ قُلُ عَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْلَا تَوْمِنُواْ بِهِ اللهِ عَالَى: ﴿ قُلُ عَامِنُواْ بِهِ اللهِ عَالَى: ﴿ قُلُ عَامِنُواْ بِهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمُ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِللَّاذَقَانِ سُجَّدًا ﴿ اللهِ وَيَخِرُونَ وَيَخِرُونَ لِللَّاذَقَانِ سُجَّدًا ﴿ اللهِ مَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَصُوعًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَمُشُوعًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَمُشُوعًا اللهُ ال

بل وصف الله الجبال الصلبة الجهاد أنها تتأثر بكلام فكيف فالمؤمن كها قال الله تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ, خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ اللهَ مَنْ لَنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ, خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ اللهَ مَنْ لَكُ مُنْ لَكُ مُنْ لَكُم وَنَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الل

<u>\*\*\*\*\*</u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



#### 🚣 ما جاء في كتاب الله من حال القساة عند سماع القرآن:

وقد ذم الذين لا يتدبرون القرآن، والذين لا يتأثرون بالقرآن ولا يجعلونه واقعا معايشا في حياتهم قولا وعملا، وتأملا وتدبرا، ووقوفا عند حلاله وحرامه، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُنَا بَيِنَنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ النَّيِنَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ تَعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُنَا بَيِنَنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ النَّيْنِ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَيَعْمَ عَلَيْهِمْ ءَاينَتِنَا قُلُ أَفَانُيِّكُمُ بِشَيِّرٍ مِن ذَلِكُونَ يَكُونَ عَلَيْهِمْ ءَاينَتِنَا قُلُ أَفَانُيِّكُمُ بِشَيِّرٍ مِن ذَلِكُونَ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلذَينَ كَفَرُوا وَيِثْسَ المُصِيرُ (١٧) ﴾[الحج].

وقال الله تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ اَفَاكِ أَشِهِ ﴿ كَا يَسْمَعُ عَايَنتِ اللّهِ تُنَكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَوْ صَالِ الله تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ اَفَاكِ أَشِهِ إِلَى اللّهِ عَمَاكُ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ عَدَاكِ مُعْمَ عَذَاكِ مُهُمْ عَذَاكُ مُهُمْ عَذَاكِ مُن عَلَيْ اللّهُ الله الله الله تعالى: ﴿ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ اللَّهُ الْحَمد].

وقال تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسَنَقِيمٍ ﴿١٠٠ ﴾[آل عمران].

وقـــال الله تعــالى: ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَنَ لَكُنَّا اَهْدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدُ جَاءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنَ ٱظْلَمُ مِمَّن كُذَّب بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنْ ءَاينِنِنَا سُوّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَّدِفُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الأنعام].



وقال تعالى: ﴿ أَشُتَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعَمَّلُونَ ﴿ أَشُتَرُواْ بِعَايَنَ اللَّهِ عَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعَمَّلُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ا

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ فَالْكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ فَالْكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ فَالْكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ فَالْكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَالْمُونِينَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَالْمُؤْنِينَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَاللهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَاللللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (النحل].





# وصف عباد الرحمن في دعائهم لأهليهم

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُبٍ ﴾

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي «تفسيره» (٦/ ١٣٢): وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَاهَبُ لَنَامِنَ أَزْوَيْجِنَا وَذُرِّيَّا لِنِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ ﴾ [الفرقان: ٧٤] يَعْنِي: الَّذِينَ يَسْأَلُونَ اللهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ مَنْ يُطِيعُهُ وَيَعْبُدُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنُونَ مَنْ يَعْمَلُ بِالطَّاعَةِ، فتقرُّ بِهِ أَعْيُنُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَالَ عِحْرِمَةُ: لَمْ يُريدُوا بذَلِكَ صَبَاحَةً وَلَا جَمَالًا وَلَكِنْ أَرَادُوا أَنْ يَكُونُوا مُطِيعِينَ.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ -وَسُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ -فَقَالَ: أَنْ يُرِي اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِنْ زَوجَتِهِ، وَمِنْ أَخِيهِ، وَمِنْ حَمِيمِهِ طَاعَةَ اللهِ. لَا وَاللهِ مَا شَيْءٌ أَقَرَّ لِعَيْنِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَنْ يَرَى وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ، أَوْ أَخَا، أَوْ حَمِيهًا مُطِيعًا للهَ عَلَيْكَ. اهـ

وقال الإمام القرطبي رَحْمَدُ اللّهُ في «تفسيره» (١٣/ ٨٢): ﴿ فُ رَّهُ أَعْيُنِ لَنَا، وَهَذَا نَحْوَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنسٍ: نُصِبَ عَلَى المُفْعُولِ، أَيْ قُرَّةً أَعْيُنِ لَنَا، وَهَذَا نَحْوَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنسٍ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ» وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي آلِ عِمْرَانَ، وَمَرْيَمَ، وَذَلِكَ «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ» وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي آلِ عِمْرَانَ، وَمَرْيَمَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا بُورِكَ لَهُ فِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ قَرَّتْ عَيْنُهُ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، حَتَى إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ اجْتَمَعَتْ لَهُ فِيهَا أَمَانِيّّهُ مِنْ جَمَالٍ وَعِفَّةٍ وَنَظَرٍ وَحَوْطَةٍ أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ ذُرِّيَةٌ وَنَظَرٍ وَحَوْطَةٍ أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ ذُرِّيَةٌ

مُحَافِظُونَ عَلَى الطَّاعَةِ، مُعَاوِنُونَ لَهُ عَلَى وَظَائِفِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى زَوْجِ أَحَدٍّ وَلَا إِلَى وَلَدِهِ، فَتَسْكُنُ عَيْنُهُ عَنِ الْمُلَاحَظَةِ، وَلَا تَمَّتُدُّ عَيْنُهُ إِلَى مَا تَرَى، فَذَلِكَ حِينَ قُرَّةِ الْعَيْنِ، وَسُكُونِ النَّفْسِ. اهـ

وقال الإمام السعدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «تفسيره» (ص٥٨٧): ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا ﴾ [الفرقان:٧٤] أي: قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات، ﴿ وَذُرِّيَّا لِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ أي: تقربهم أعيننا.

وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم، عالمين عاملين، وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم؛ لأن نفعه يعود عليهم ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا: ﴿ مَبْ لَنَ ﴾ بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين؛ لأن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. اهـ



عَمْمُدُونَ اللهَ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ إِلَّا رَبَّكُمْ، مُصَدِّقِينَ لِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ، قَدْ كُفِيتُمْ اللهُ النَّبِيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ عَلَى أَشَدِّ حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا الْبَكَءَ بِغَيْرِكُمْ، وَالله لَقَدْ بَعَثَ اللهُ النَّبِيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ عَلَى أَشَدٌ حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِياءِ فِي فَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ، مَا يَرَوْنَ أَنَّ دِينًا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَقَ بِهِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ بِفُرْقَانٍ فَرَقَ بِهِ بَيْنَ الْحَلِلِ وَوَلَدِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْرَى وَالِدَهُ وَوَلَدِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْرَى وَالِدَهُ وَوَلَدِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْرَى وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا، وَقَدْ فَتَحَ اللهُ قُفْلَ قَلْبِهِ لِلْإِيمَانِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ لَيْرَى وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا، وَقَدْ فَتَحَ اللهُ قُفْلَ قَلْبِهِ لِلْإِيمَانِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ لَيْرَى وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا، وَقَدْ فَتَحَ اللهُ قُفْلَ قَلْبِهِ لِلْإِيمَانِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ لَكُنِي وَالنَّارَ، فَلَا لَتَي قَالَ وَهِنَ عَلَيْهُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، وَأَنْجَا لَلَيْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ عَلْمُ أَنَّ وَلِمِنَا مَلْ وَلَا مَا مِنْ فَيْهُ اللّهُ فِي النَّارِ، وَأَنْجَالُهُ فِي «السلسلة الصحيحة» معدد (٢٣/ ٢٣٧)، والإمام الوادعي رَحَمُهُ اللهُ في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٢/ ١٩٧٦)، والإمام الوادعي رَحَمُهُ اللهُ في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (١/ ١٩٧١).

#### الماء المؤمن بصلاح الذرية والأهل:

وقد وصف الله عباد الرحمن أنهم يدعون لأولادهم وزوجاتهم، وهذه الآية نظير قول الله عن زكريا: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّاً رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيّةً طَيْبَةً إِنّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ الله عمران].

وقال عن الخليل إبراهيم: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ وَقَالَ عن الخليل إبراهيم: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَكُنَّامٍ حَلِيمٍ السَّالُ الصَافَات].

وقال عن مريم: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى ۚ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللهِ عَمران].

وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَكَتَهُ أَمَّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتَهُ كُرُهَا وَوَضَعَتَهُ كُرُهَا وَوَضَعَتَهُ كُرُهَا وَوَضَعَتَهُ كُرُهَا وَوَضَعَتَهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُها وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَلِكَ عَلَا وَلَمْ اللَّهُ عَلَى وَلِكُ عَلَى وَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ



### وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَمَاۤ ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِيمٍ عِاكَسَبَ رَهِينُ ﴿ ﴾ [الطور].

وفي الآية من الفوائد: أنه ينبغي للعبد المؤمن أن يكون كثير الدعاء لذريته وأهله، فلو صلحوا لعاد النفع عليه في الدنيا وبعد الموت كها جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَئَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم، برقم: (١٦٣٥).

والعبد المسلم الموفق لا يدعو على ذريته فينقلبوا أعداء له فيكون الحال كما قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وَأُولَادِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَأُولَادِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَأُولُودِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَأَوْرُورَ وَعَنْ فَوْلُ وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ اللهُ التغابن].

وكل قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْلَهِ كُوْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن وَكَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاللّهُ وَا الله وَ الله وَالله وَالله وَاللّهُ وَاللّ

وقد جاء النهي عن الدعاء على الأولاد كما جاء عن جابر بن عبد الله رَضَّالِللهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً، يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُم» رواه مسلم، برقم: (٢٠١٦).



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ<u>لَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المُظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ » مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المُظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ » رواه الترمذي، برقم: (١٩٠٥).





## وصف عباد الرحمن في دعائم بأن يكونوا قدوة لغيرهم

#### قال تعالى: ﴿وَأَجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ (١) إِمَامًا (٢)﴾

وهذه همة عظيمة عالية اتصف بها عباد الرحمن: أنهم يسألون الله تعالى الإمامة

(١) وتعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. وقد قيل في تعريفها غير هذا.

(٢) فائدة: قال ابن الجوزي رَحْمَهُ اللّهُ في «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» (ص ١٢٦): بَاب الإِمَام، قَالَ الزّجاج: الإِمَام: الَّذِي يؤتم بِه، وَيفْعل كَفِعْلِه، ويقصد مَا قصده، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣]، أي: فاقصدوا، وذكر أهل التَّفْسِير أَن الإمَام فِي الْقُرْآن على أَرْبَعَة أوجه:

أَحدهَا: الْمَتَقَدّم فِي الْخَيْر، المقتدى بهِ، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي الْبَقَرَة: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾.

وَالثَّانِي: الْكتاب. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي بني إِسْرَائِيل: ﴿ يَوْمَ نَدُعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَهِمْ ﴾ [الإسراء:٧١]، أي: بِكِتَابِهِمْ، أو قيل: بِنَبِيِّهِمْ.

وَالثَّالِث: اللَّوْحِ المُحْفُوظ. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي يس: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللَّهُ .

وَالرَّابِعِ: الطَّرِيقِ، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي الْحجرِ: ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينٍ ﴿ ﴾.

قَالَ ابْن قُتَيْبَة: وَإِنَّمَا سمي الطَّرِيق إِمَامًا؛ لِأَن المُسَافِر يأتم بِهِ ويستدل، وأصل الإِمَام مَا ائتممت بِهِ. اهـ

في الخير يقتدى بهم في أوصافهم الجميلة في طاعة الله، والإقبال على الخير بأنواعه، وأن يكونوا هداة مهتدين، دعاة ينتفع بهم ويستضاء بعلمهم كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُوا لنَا عَلِينِينَ اللهِ [الأنبياء].

وقال تعالى عن الخليل: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَهِعَمَ رَئُهُۥ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيٍّ قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللّ

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (٦/ ١٢٠) ط العلمية: قوله تعالى: 
﴿ وَالْجُعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴿ وَ الفرقان]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ والسدي وقتادة وَالرّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ: أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِنَا فِي الخير، وقال غيرهم: هداة مهتدين دعاة إلى الخيْر، فأَحَبُّوا أَنْ تَكُونَ عِبَادَةُمْ مُتَصِلَةً بِعِبَادَةِ أَوْلاَدِهِمْ وَذُرّيَّاتِهِمْ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الْخَيْر، فَأَحَبُّوا أَنْ تَكُونَ عِبَادَةُمْ مُتَصِلَةً بِعِبَادَةِ أَوْلاَدِهِمْ وَذُرّيَّاتِهِمْ، وَأَنْ يَكُونَ هُدَاهُمْ مُتَعَدِّيًا إِلَى غَيْرِهِمْ بِالنَّفْعِ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ ثَوَابًا، وَأَحْسَنُ مآبا، ولهذا ثَبَتَ فِي هُدَاهُمْ مُتَعَدِّيًا إِلَى غَيْرِهِمْ بِالنَّفْعِ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ ثَوَابًا، وَأَحْسَنُ مآبا، ولهذا ثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِوَلِيَّكُونَكُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عَلَمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ مَا اللهُ عَمْ مُنْ أَوْ عَلَمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ مَا اللهِ عَمْ اللهِ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثٍ: وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عَلَمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ بعده، أو صدقة جارية». (١) اهـ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.



وقال ابن القيم رَحْمَهُ أَللَّهُ في «إعلام الموقعين» (٤/ ١٠٣) ط العلمية: قَوْله تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ مُوسَى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوأً وَكَانُواْ بِعَاكِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ السجدة ] فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ جَعَلَهُمْ أَئِمَّةً يَأْتُمُّ بِهِمْ مَنْ بَعْدَهُمْ لِصَبْرِهِمْ وَيَقِينِهِمْ؛ إذْ بالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ فَإِنَّ الدَّاعِيَ إِلَى الله تَعَالَى لَا يَتِمُّ لَهُ أَمْرُهُ إِلَّا بِيَقِينِهِ لِلْحَقِّ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ وَبَصِيرَتِهِ بِهِ وَصَبْرِهِ عَلَى تَنْفِيذِ الدَّعْوَةِ إِلَى الله بِاحْتِهَالِ مَشَاقً الدَّعْوَةِ وَكَفِّ النَّفْسِ عَمَّا يُوهِنُ عَزْمَهُ وَيُضْعِفُ إِرَادَتَهُ، فَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمُثَابَةِ كَانَ مِنْ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يَهْدُونَ بِأَمْرِهِ تَعَالَى....إلى قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَاهَبُ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴾ [الفرقان]. وَإِمَامٌ بِمَعْنَى قُدُوةٍ، وَهُوَ يَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ كَالْأُمَّةِ وَالْأُسْوَةِ، وَقَدْ قِيلَ: هُوَ جَمْعُ آمِم كَصَاحِبِ وَصِحَابِ وَرَاجِل وَرِجَالٍ وَتَاجِرٍ وَتُجَّارٍ، وَقِيلَ: هُوَ مَصْدَرٌ كَقِتَالٍ وَضِرَابِ، أَيْ ذَوِي إِمَام، وَالصَّوَابُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ الْمُتَّقِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتُمَّ بِهِمْ، وَالتَّقْوَى وَاجِبَةٌ، وَالْإِنْتِهَامُ بِهِمْ وَاجِبٌ. اهـ

وفي هذه الآية فضيلة العلم والدعوة إلى الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ وَفِي هذه الآية فضيلة العلم والدعوة إلى الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ فَوَلًا مِمْ مَن دَعَا إِلَى اللهِ ﴾ [فصلت: ٣٣]، وأن من اتصف بذلك وصار إماما في الدين فقد حقق لنفسه الخيرية في الدنيا والآخرة، وصار النفع غير مقتصر عليه بل يتعدى لغيره كما تقدم في الحديث «أو علم ينتفع به» أي بعد موته.

وإن من فضائل الإمامة في الدين في الدنيا أنهم يقدمون في الصلاة لما جاء عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «يَوُّمُّ الْقَوْمَ، أَقْرَوُهُمْ إِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «يَوُّمُّ الْقَوْمَ، أَقْرَوُهُمْ إِلللَّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْمِنَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، وَلا يَوُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّبُوا فِي الْمُعْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَوُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّبُوا فِي الْمُعْرَةِ مَوْمَةِهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ » رواه مسلم، برقم: (٦٧٤).

#### له مسألة: أيهما أفضل الأذان أمر الإمامة؟

قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللّهُ في «شرح عمدة الفقه» (١٤١/٢): وأما إمامته صَلَّاللّهُ مَلَهُ وَمِسَلِّم وإمامة الخلفاء الراشدين رَصَلَيْكُ عَنْهُم نَه فمثلُ الإمارة والقضاء وذلك أنَّ الولايات وإن كانت خَطِرةً، لكن إذا أقيم أمرُ الله فيها لم يعدِلها شيءٌ من الأعهال. وإنها يُهابَ الدخولُ فيها أولًا خشية أن لا يقام أمرُ الله فيها لكثرة نوائبها، وخشية أن يُفتَن القلبُ بالولاية، لما فيها من الشرف والعزّ ، ويكره طلبها لأنه من حبّ الشرف وإرادة العلوِّ في الأرض يكون في الغالب، ولأنه تعرُّضُ للمحنة والبلوى فإذا ابتلي المرء بها صار القيام بها فرضًا عليه، وكذلك إذا تعيَّنت عليه؛ فإمامته وإمامة الخلفاء الراشدين كانت متعينةً عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقِّهم أفضلَ من الأذان، فطوص أحوالهم؛ وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل. ولهذا قال عمر



#### رَضَاللَّهُ عَنْهُ: لولا الخِلافة لأذَّنتُ. رواه سعيد. (١) اهـ



<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

<sup>(</sup>۱) صحيح، ولم أجده في سنن سعيد بن منصور، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، برقم: (۲۲۲۹)، وعبد الرزاق في جامعه، برقم: (۱۸۰۹).

## وصف جزاء عباد الرحمن

#### قال تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ يُحِنَّزُونَ ٱلْغُرْفَةَ ﴾

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ اللّهُ في «تفسيره» (٦/ ١٣٣): لمّا ذَكَرَ تَعَالَى مِنْ أَوْصَافِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مَا ذَكَرَ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ الجُمِيلَةِ، وَالْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ الجُلِيلَةِ -قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ: ﴿ أُولَكَيْكَ ﴾ أَيْ: الْمُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ ﴿ يُجْزَوْنَ ﴾ أَيْ: الْمُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ ﴿ يُجْزَوْنَ ﴾ أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ الْغُرْفَ مَ الْجُنَّةُ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالشَّحَاكُ، والسُّدِّيّ: سُمِّيتْ بِذَلِكَ لِارْتِفَاعِهَا. اهـ وَالشَّحَاكُ، والسُّدِّيّ: سُمِّيتْ بِذَلِكَ لِارْتِفَاعِهَا. اهـ

وجاء عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيُ لِللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ أَهْلَ





الْجُنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجُنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ» رواه البخاري، برقم: (۲۸۳۳).

قال ابن القيم رَحِمَهُ أَللَهُ في «حادي الأرواح» (ص١٤٢): قال الله تعالى: ﴿ لَكِنِ النَّقِنَ النَّقِنَ النَّقَوَ اللَّهِ مَعْلَى مَن فَوْقَهَا غُرفٌ مَبْنيّة ﴾ [الزمر:٢٠] فأخبر تعالى أنها غرف فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقة؛ لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل، وأنه ليس هناك بناء، بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض حتى كأنها ينظر إليها عيانا، ومبنية صفة للغرف الأولى والثانية أي لهم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها، قال تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ يَجُنُونَ الْغُرُفَةَ بِمَاصَبُوا ﴾ [الفرقان: ٥٧] والغرفة جنس كالجنة، وتأمل كيف جزاءهم على هذه الأقوال المتضمنة للخضوع والذل والاستكانة لله: الغرفة، والتحتية، والسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين لهم فبدلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهم. اهـ

#### 🚣 فائدة: أوصاف التخلي والتحلي عند عباد الرحمن:

قال الإمام القرطبي رَحْمَهُ اللَّهُ في «تفسيره» (١٣/ ٨٣): قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَكَيِكَ عَلَى: ﴿ أُولَكَيِكَ عَلَى الْمُعْرِدِ" يَجُرُونَ الْمُعْرَفَةَ بِمَا صَكَبُرُواْ ﴾ [الفرقان: ٧٥] ﴿ أُولَكَيِكَ ﴾ خبر و"عِبادُ الرَّحْنِ" فِي قَوْلِ الزَّجَّاجِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ، وَمَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَخَبَرِهِ أَوْصَافُهُمْ مِنَ التَّوَاضُعُ وَالْحِلْمُ، وَالتَّهَجُّدُ أُوصَافُهُمْ مِنَ التَّحَلِّي وَالتَّحَلِّي، وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ: التَّوَاضُعُ وَالْحِلْمُ، وَالتَّهَجُّدُ



وَالْخَوْفُ، وَتَرْكُ الْإِسْرَافِ وَالْإِقْتَارِ، وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الشِّرْكِ وَالزِّنَى وَالْقَتْلِ، وَالتَّوْبَةُ وَالْخَوْفُ، وَتَرْكُ الْإِسْرَافِ وَالْإِقْتَالِ، وَالنَّوْبَةُ وَكَبُولُ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَالْمُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَل

### <u>≈\$</u>\$\$





# سبب نيل عباد الرحمن لكرامة الله

#### قال تعالى: ﴿ بِمَاصَكُبُواْ ﴾

هذا مدح لعباد الرحمن أن ما حصل لهم من النعيم المقيم في دار الكرامة إنها هو جزاء من الله وتفضل وإكرام؛ بسبب صبرهم، وما حصل لهم من المشاق والابتلاء في الدنيا كافأهم بالاستقرار الدائم في دار المقامة، وهذا يشمل الصبر بأنواعه الثلاثة:

الأول: الصبر على طاعة الله تعالى.

الثاني: الصبر عن معصية الله تعالى.

الثالث: الصبر على أقدار الله تعالى.

قال الإمام السعدي رَحَمُهُ اللّهُ في «تفسيره» (ص٨٨٥): ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بها لا يتم إلا به، وهذه الدرجة -درجة الإمامة في الدين- لا تتم إلا بالصبر واليقين كها قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمّةُ يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوحِينَا الله الصبر واليقين كها قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمّةُ يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوحِينَا الله إلا بالصبر واليقين كها قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمّةُ يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوحِينَا الله إلا بالصبر واليقين الله المنه والمنظم المنه والمنه والعلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين، خيرا كثيرا وأقداره المؤلمة، ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين، خيرا كثيرا



وعطاء جزيلا وأن يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل، ولهذا لما كانت همهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل فجازاهم بالمنازل العاليات فقال: ﴿ أُولَكِيكَ يَجُنَوُنَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَكَبُوا ﴾ [الفرقان:٧٥] أي: المنازل الرفيعة، والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين؛ وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا. اهـ

#### المرآن:(١) عض أدلة فضل الصبر من القرآن:(١)

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٣٩): وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ الصَّبْرَ فِي كِتَابِهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ تِسْعِينَ مَوْضِعًا. اهـ

وقال ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي «مدارج السالكين» (٢/ ١٥١ ط الكتاب العربي): فَصْلٌ مَنْزِلَةُ الصَّبْرِ وَمِنْ مَنَازِلِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞﴾ [الفاتحة] مَنْزِلَةُ الصَّبْرِ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: الصَّبْرُ فِي الْقُرْآنِ فِي نَحْوِ تِسْعِينَ مَوْضِعًا، وَهُوَ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ نِصْفُ الْإِيمَانِ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ نِصْفَانِ: نِصْفُ صَبْرٍ،

<u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>



وَنِصْفُ شُكْرٍ. اهـ

قلت: فمن ذلك:

قول الله تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ١٠٠٠ ﴾ [آل عمران].

وقوله: ﴿ وَأَصْبِرُوٓا أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينِ نَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ نَ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَأُللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ١١٠ ﴾ [البقرة].

وقول الله تعالى: ﴿ وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِبِينَ ﴿ النَّهُ [النحل].

وَقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمٌّ ﴾ [النساء: ٢٥].

وقول الله تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَقُول الله تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وقول الله: ﴿إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ١٠٠٠ ﴾ [الزمر].

وقول الله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم مِثَىٰءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِّ وَبَثِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ الْبَقْرَةَ ].

وقول الله تعالى: ﴿ بَكَنَ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلَاا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَكَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ ].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٠٠٠ ﴾ [الشورى].

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِرِينَ السَّعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِرِينَ السَّا ﴾ [البقرة].

وقوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾ [البقرة: ٥٥]

وقوله تعالى: ﴿ وَأُصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النحل:١٢٧].

وقوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُٰلِ وَلَا شَتَعْجِل لَهُمْ ﴾ [الأحقاف:٣٥].

وقوله تعالى: ﴿ ٱلصَّكِيرِينَ وَٱلصَّكِيقِينَ ﴾ [آل عمران:١٧].

وَقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّنِهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ﴿ آ ﴾ [فصلت].

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَنَهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد].

#### السنة: المنه فضل الصبر من السنة:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رَضَّ أَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيهَانِ، وَالْحُمْدُ للهِ تَمْلاَ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحُمْدُ للهِ تَمْلاَن أَوْ تَمْلاُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةُ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» رواه مسلم، برقم: لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» رواه مسلم، برقم:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



(۲۲٦)

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَوَلِكُ عَنْهُ، إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ، حُتَّى نَفِدَ مَا صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ، حُتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَّ خِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِ الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرُهُ الله، وَمَا أَعْطِي أَحَدُ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». رواه البخاري، برقم: (١٤٦٩)، ومسلم، برقم: (١٠٥٦).

وعَنْ صُهَيْبٍ رَضَّوَلِيَّكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ اللهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ اللهُ عَنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَر، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» رواه مسلم، برقم: (٣٠٠١).

وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضَّالِللهُ عَنْهُا، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: «ارْجِعْ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمُوْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرُهَا أَنَّ للهٌ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا إِلَيْهَا فَأَخْبِرُهَا أَنَّ للهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتُصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبٌ»، فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ أَنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِينَهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ فَلْتُصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبٌ»، فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ أَنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِينَهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ وَنَفْسُهُ صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَنَفْسُهُ مَلَّاكُ يَوْمَلُهُ مَنْ عَبَلِهِ وَنَفْسُهُ عَلَيْهِ وَنَفْسُهُ عَلَيْهِ وَنَفْسُهُ مَا هَذَا؟، قَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله، مَا هَذَا؟، قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةُ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّهَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ». رواه البخاري، برقم: (٣٢٧)، ومسلم، برقم: (٣٢٦).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَمَا، فَقَالَ لَمَا: «اتَّقِي الله، وَاصْبِرِي»، فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَي، فَلَا ذَهَبَ. قِيلَ لَمَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَخَذَهَا مِثْلُ اللوْتِ، فَأَتَتْ بَابَهُ فَلَمْ فَلَا ذَهَبَ. قِيلَ لَمَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَخَذَهَا مِثْلُ اللهُ تِ اللهُ عَلْدَ أَوَّلِ الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ»، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ»، أَو قَالَ: «عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ». رواه البخاري، برقم: (١٢٨٣)، ومسلم، برقم: (٩٢٧).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّلِكُعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي اللَّوْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا الجُنَّةُ». رواه البخاري، برقم: (٦٤٢٤).

و عَنْ عَائِشَةَ رَضِّ اللهِ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ: «عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ» رواه البخاري، يعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ» رواه البخاري، برقم: (٣٤٧٤).

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ قَالَ: «إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجُنَّةَ» رواه البخاري، برقم: (٥٦٥٣).





وقال عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ المُرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّ شِئْتِ دَعَوْتُ وَإِنِّ شِئْتِ دَعَوْتُ وَإِنِّ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي شَعْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجُنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهُ، رواه البخاري، برقم: (٥٦٥٢).





## سلام الله وملائكته على عباد الرحمن همالانكته على عباد الرحمن

قال تعالى: ﴿وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۞ حَكِلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُّنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾

وهذا كقول الله تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَذِينَ ٱتَقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ﴿ حَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُرِحَتَ أَبُوبُهُا وَقَالَ لَهُ مُ خَزَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ جَاءُوها وَفُرِحَتَ أَبُوبُهُا وَقَالَ لَهُ مُ خَزَنَتُهُا سَلَمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا اللهُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا اللهُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا اللهُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا اللهُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الل

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ فِي «تفسيره» (٦/ ١٣٣): ﴿ بِمَاصَكِبُواْ ﴾ أَيْ: عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكَ ﴿ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا ﴾ أَيْ: فِي الْجُنَّةِ ﴿ تَحِيِّهَ وَسَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَالْإِحْرَامَ ، فَلَهُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْهِمُ فِيهَا بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِحْرَامَ ، فَلَهُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، فَلَهُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، فَإِنَّ المُلَائِكَةَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بها صبرتم، فنعم عقبى الدَّارِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ أَيْ: مُقِيمِينَ، لَا يَظْعَنُونَ وَلَا يَحُولُون وَلَا يَمُوتُونَ، وَلَا يَزُولُونَ عَنْهَا وَلَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ



سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُوذِ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُوذِ السَّهُ ﴾ [هود]، وقَوْلُهُ: ﴿حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴿ ﴿ كَاللَّهُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴿ ﴿ كَاللَّهُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُوذِ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ لَا.







قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُورَ رَبِّ لَوَلَا دُعَآ وَكُمَّ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا



وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: ﴿ قُلْ مَايَعْ بَوُّا بِكُو ﴾ يَقُولُ: مَا يَفْعَلُ بِكُمْ رَبِي لَوْلاً وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ مَا يَعْ بَوُّا بِكُو رَقِي لَوْلاً وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ مَا يَعْ بَوُّا بِكُو رَقِي لَوْلاً دُعَاقُو مُنْ مَا يَعْ بَوُا لِيهَا نُكُمْ ، وَأَخْبَرَ اللهُ الْكَفَّارَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ بِهِمْ إِذْ لَمْ يَغْلُقُهُمْ مُؤْمِنِينَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِهِمْ حَاجَةٌ لَحَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيهَانَ كَهَا حَبَّبَهُ إِلَى المُؤْمِنِينَ ، وَقَوْلُهُ: فَسَوْفَ مُؤْمِنِينَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِهِمْ حَاجَةٌ لَحَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيهَانَ كَهَا حَبَّبَهُ إِلَى المُؤْمِنِينَ ، وَقَوْلُهُ: فَسَوْفَ مَخْوِنُ لِزَامًا لَكُمْ ، يَعْنِي: مُقْتَضِيًا لِهَلَاكِكُمْ وَعَذَابِكُمْ وَدَمَارِكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ يَوْمُ بَدْرٍ ، كَمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالضَّحَاكُ ، وَقَتَادَةً ، وَالسُّدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالضَّحَاكُ ، وَقَتَادَةً ، وَالسُّدِيُّ ، وَلِكَ يَوْمُ بَدُرٍ ، كَمَا فَسَرَهُ بِذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَطِيُّ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالضَّحَاكُ ، وَقَتَادَةً ، وَالسُّدِيُّ ،

<u>፟ጜ፠ጜ፠ጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ</u>



وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ إِنَّ اللهِ يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولا منافاة بينها، والله أعلم. اهـ

## 🚣 مجمل ما اشتملت عليه آيات وصف عباد الرحمن

قال الإمام السعدى رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى في «تفسيره» (ص٨٨٥): والحاصل: أن الله وصفهم بالوقار والسكينة، والتواضع له ولعباده، وحسن الأدب، والحلم، وسعة الخلق، والعفو عن الجاهلين، والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، وقيام الليل، والإخلاص فيه، والخوف من النار، والتضرع لربهم أن ينجيهم منها، وإخراج الواجب والمستحب في النفقات والاقتصاد في ذلك -وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط، فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى- والسلامة من كبائر الذنوب، والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته، والعفة عن الدماء والأعراض، والتوبة عند صدور شيء من ذلك، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية، ولا يفعلونها بأنفسهم، وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيها، وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها، والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء، في الدعاء الذي ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم؛ لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه، وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم وهي درجة الإمامة والصديقية.

فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب، وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة، ولله، فضل الله عليهم ونعمته ورحمته التي جللتهم، ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل.

ولله، منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهم، ونعت لهم هيئاتهم وبين لهم هممهم، وأوضح لهم أجورهم، ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم، ويبذلوا جهدهم في ذلك، ويسألوا الذي من عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومكان، وفي كل وقت وأوان، أن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم.

فاللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لنا، فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه.

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة، فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا بها أنعمت من النعم



الظاهرة والباطنة، وصرفت عنا من النقم، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك فلا خاب من سألك ورجاك.

ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم ربها توهم متوهم أنه وأيضا غيرهم فلم لا يدخل في العبودية؟ فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء وأنه لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عبأ بكم ولا أحبكم فقال: ﴿ قُلْ مَا يَعَبُونُا بِكُورُ رَبِّ لَوْلا دُعَاقُكُمُ وَدعاء الغريم فقال: ﴿ قُلْ مَا يَعَبُونُا بِكُورُ رَبِّ لَوْلا دُعَاقُكُمُ لَنَا الله فَقَدَ كُذَّ بَنُهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ الفرقان] أي: عذابا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه، وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. تم تفسير سورة الفرقان، فلله الخمد والثناء والشكر أبدا. اهـ





## الفهرس:

| o    | مقدمة                                              |
|------|----------------------------------------------------|
| ١٢   | تشريف الله لعباد بنسبته إليهم                      |
| ١٢   | • معنى العبد:                                      |
| ١٣   | • أقسام العبودية لله:                              |
| ١٥   | • تعريف العبادة:                                   |
| ١٧   | • مسألة: لا يجوز تسمية غير الله تعالى باسم الرحمن: |
| ١٧:: | • إضافة عباد الرحمن إلى الله من باب إضافة التشريف  |
| 19   | صفة عباد الرحمن في مشيهم                           |
| ۲٠   | • صفة المشي الهون الذي امتدحه الله تعالى:          |
| ۲۱   | • مسألة: في أنواع المشي المشروع وغير المشروع:      |
| 77   | • مسألة: في المشي بتكلف و تصنع:                    |
| ۲۳   | • ما جاء من الترغيب بالتواضع:                      |
| ۲٦   | • ما جاء من الذم للكبر:                            |





| ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صفة عباد الرحمن في مخاطبة الجاهلين                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عراض عن الجاهلين من القرآن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • الترغيب بالعفو والصفح والإ                                                                                                                                     |
| عراض عن الجاهلين من السنة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • الترغيب بالعفو والصفح والإ                                                                                                                                     |
| لَاةُوَّالْسَّلَامُ عن المسيئين الجاهلين٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • من نهاذج تجاهل النبي عَلَيْهِ ٱلصَّ                                                                                                                            |
| ، من قوله: ﴿ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ آ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • الترغيب بالقول الحسن وذلك                                                                                                                                      |
| ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صفات عباد الرحمن في مبيتهم                                                                                                                                       |
| ضل قيام الليل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • بعض الأدلة من القرآن على فه                                                                                                                                    |
| بل قيام الليل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • بعض الأدلة من السنة على فض                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تنبيه:                                                                                                                                                           |
| نَا لَلْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع قيام الليل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • نهاذج مما ورد في حال النبي صَ                                                                                                                                  |
| نَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع قيام الليل:٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>نهاذج مما ورد في حال النبي صَ</li> <li>وأختم هذا الفصل برؤيا منامية</li> </ul>                                                                          |
| الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع قيام الليل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>نهاذج مما ورد في حال النبي صَ</li> <li>وأختم هذا الفصل برؤيا منامية</li> </ul>                                                                          |
| الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع قيام الليل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>نهاذج مما ورد في حال النبي صنامية</li> <li>وأختم هذا الفصل برؤيا منامية</li> <li>مسألة: أيها أفضل طول القيام وصف عباد الرحمن حال خوفهم من</li> </ul>    |
| الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | نهاذج مما ورد في حال النبي صَ     وأختم هذا الفصل برؤيا منامية     مسألة: أيها أفضل طول القيام     وصف عباد الرحمن حال خوفهم من     ما ذكره الله من دعوات الخائف |

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>



| • ما جاء من فضل للخائفين من الله تعالى ومن نار جهنم:٧٤                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف عباد الرحمن لعذاب ربهم                                                                                                                                                          |
| • التحذير من النار وما جاء من وصف لها:                                                                                                                                              |
| وصف عباد الرحمن في إنفاقهم                                                                                                                                                          |
| • أولًا: فضائل الإنفاق في سبيل الله في القرآن:                                                                                                                                      |
| • الأدلة من السنة على فضل إطعام الطعام:                                                                                                                                             |
| • ثانيًا: ذم الإسراف قال تعالى: ﴿ لَمْ يُسُوفُواْ ﴾                                                                                                                                 |
| • ثالثًا: ذم البخل قال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَقُتُرُواْ ﴾                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                     |
| وصف عباد الرحمن في دعائهم                                                                                                                                                           |
| وصف عباد الرحمن في دعائهم                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                     |
| • مسألة: سبب نزول هذه الآيات وما بعدها:                                                                                                                                             |
| • مسألة: سبب نزول هذه الآيات وما بعدها:                                                                                                                                             |
| مسألة: سبب نزول هذه الآيات وما بعدها:     مسألة: ما سبب تأخير ذكر هذه الصفات المنفية عن عباد الرحمن؟٩٨     أدلة فضل التوحيد والتحذير من الشرك:                                      |
| مسألة: سبب نزول هذه الآيات وما بعدها:     مسألة: ما سبب تأخير ذكر هذه الصفات المنفية عن عباد الرحمن؟٩٨     أدلة فضل التوحيد والتحذير من الشرك:     أدلة فضل عبادة الدعاء لله تعالى: |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



| وصف عباد الرحمن في قتلهم للنفس غير المعصومة١١٣                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| • مسألة: وإقامة الحدود من مهام السلطان أو من يوليه:                     |
| <ul> <li>ذكر نبذة ممن يحل قتلهم في شرع الله:</li> </ul>                 |
| • الأول: القاتل للنفس المحرمة عمدا:                                     |
| • الثاني: الزاني المحصن سواء كان رجلا أو امرأة:                         |
| • الثالث: المرتد:                                                       |
| • الثالث: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم.                              |
| • الرابع: دفع الصائل.                                                   |
| • الخامس: المفسدون في الأرض من قطاع الطرق والمحاربين:                   |
| <ul> <li>السادس: ساب النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.</li> </ul> |
| • السابع: الجاسوس الذين ينقل أخبار المسلمين للأعداء.                    |
| • الثامن: اللوطي                                                        |
| • التاسع: الساحر.                                                       |
| • العاشر: تارك الصلاة على من يرى كفره مطلقا وهو الصحيح١٢٤               |
| وصف عباد الرحمن في بعدهم عن الزنا                                       |
| • ذكر بعض أدلة تحريم الزنا وبيان عقوبته:                                |

| 171                      | وصف عباد الرحمن في توبتهم                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 177                      | • فضل التوبة                                                                      |
| 177                      | صفة توبة عباد الرحمن وعملهم للصالحات                                              |
| ١٣٦                      | • معنى الإيمان لغة وشرعًا:                                                        |
| ١٣٦                      | <ul> <li>فضل الإيمان بالله تعالى:</li> </ul>                                      |
| 1 & 1                    | • فضل الأعمال الصالحة:                                                            |
| 188                      | جود رب العالمين على عباده المتقين                                                 |
| ١٤٥                      | • ذكر بعض ما يكفر من السيئات:                                                     |
| ١٤٧                      | وصف كمال توبة عباد الرحمن                                                         |
| 1 8 9                    | صفة عباد الرحمن في بعدهم عن الزور واللغو                                          |
| :::                      | • ذكر بعض أدلة تحريم قول الزور والعمل به من القرآد                                |
| 101:                     | • ذكر بعض أدلة تحريم قول الزور والعمل به من السنة                                 |
| عالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا | وصف عباد الرحمن عند تذكيرهم بآيات الله تعالى قوله تـ                              |
| 108                      | ذُكِرُوأْبِعَايَنتِ رَبِّهِ مْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا السَّ |
| سماع القرآن: ١٥٤         | • ما جاء في كتاب الله من حال عباد الرحمن عند قراءة و                              |
| 107                      | • ما جاء في كتاب الله من حال القساة عند سماع القرآن:                              |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



| في دعائهم لأهليهم                 | وصف عباد الرحمن      |
|-----------------------------------|----------------------|
| بصلاح الذرية والأهل:              | • دعاء المؤمن        |
| في دعائم بأن يكونوا قدوة لغيرهم   | وصف عباد الرحمن      |
| أفضل الأذان أم الإمامة؟           | • مسألة: أيها        |
| رحمن                              | وصف جزاء عباد ال     |
| ف التخلي والتحلي عند عباد الرحمن: | • فائدة: أوصا        |
| ن لكرامة الله                     | سبب نيل عباد الرحم   |
| ضل الصبر من القرآن:               | • بعض أدلة فو        |
| ضل الصبر من السنة:                | • بعض أدلة فه        |
| على عباد الرحمن                   | سلام الله وملائكته ع |
| رهمن                              | فضل الله على عباد ال |
| ملت عليه آيات وصف عباد الرحمن     | • مجمل ما اشت        |
| ١٨٥                               | الفص سن              |



<del>tetetetetetetetetetetetetetetete</del>